



### كرلستيان ديروش نوبلكور كبيرة أمناء المتاحف الأهلية \_ قسم الآثار المصرية

# توت عن آمون

حياة فزعون ومماته

نرجمة أحمد رضا م مجود خليل النحاس ملجعة: الدكتور أحمد عبد الحبيد بوسف





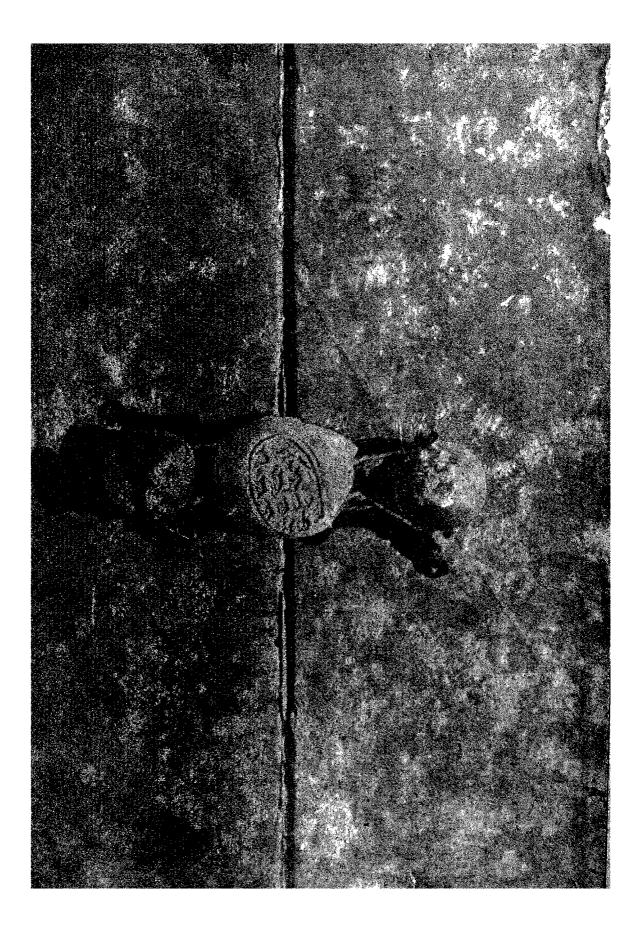

ترجمة كتاب

### VIE ET MORT D'UN PHARAON TOUT ANKH AMON

par

#### CHRISTIANE DESROCHES-NOBLECOURT

Conservateur en chef des Musées Nationaux Département des Antiquités Egyptiennes

## تصدىپىر

سوف يظهر هذا المؤلف في المستقبل بين مجموعة الكشوف التي يجود بها التاريخ في فترات من الزمان لا ضابط لها ، حين يرفع النقاب الغامض الذي يحجب عن الأبصار صورة ذات دلالة ، أو عبارة مجهولة . ومع ذلك فهي ذات معنى سحرى وعبرة بالغة .

وهل ثمة ما هو أشد تأثيرا في النفوش من مخلفات الملك الأسطوري الشاب توت عنخ أمون الذي مات قبل الأوان ، بعد أن حكم فترة قصيرة للغاية ولكنها حافلة بمظاهر الأبهة ؟

ويمثل الكشف العجيب لهذه الكنوز \_ ذلك الذى تم على أيدى الانجليزيين كارتر وكارنارفون \_ حدثا عظيما فى تاريخ الحضارة المصرية القديمة ، يمكن أن ينافس فى الجاذبية ، أن لم يكن فى الأهمية (مع حفظ النسمة بين الحدثين) فك الرموز الهيروغليفية الذى تم بفضل شامبليون الذين ندين لعبقريته فى استعادتنا تاريخنا الطويل الذى يرجع الى آلاف خلت من السنين ولجميع شواهد هذا التاريخ الاسطورية العجيبة ، واذا كان شامبليون قد استطاع أن ينفذ الى كتابات الفراعنة وأفكارهم التي ظلت أمدا طويلا مغلقة على الأفهام فأن اكتشاف الانجليزيين قد وضع فى أيدينا موضوع الحياة الدنيوية وصورتها ولونها وشبه الالهية التي عاشها مذا الملك الشاب المؤله ، الذى كان مجهولا على وجه التقريب حتى ذلك الأوان ، وأصبح بين عشية وضحاها ملء الأبصار ، حيا ، بل يكاد بمارس الحكم .

وانقضت أربعون سنة في الدراسات وعمليات حفظ الآثار بالطرق العلمية ، انفتحت بعدها أبواب المعمل لتعرض من جديد هذه المخلفات

على أنظار العالم الذى سوف يعرف على وجه التحديد العناصر التى الاست تشكل فى الحقيقة أثاثا جنازيا ملكيا \_ وهذا الأثاث الجنازى الملكى هو الوحيد الذى بقى محفوظا وسليما بأكمله ، على وجه التقريب ، منذ أكثر من نلاثة آلاف سنة .

ولقد أتيح لى أن أشجع هـذا العمل الممتاز فى الوقت الذى كنت أشغل فيه منصب وزير الثقافة والارشاد القومى للجمهورية العربية المتحدة ؛ وارتاحت له نفسى ، لأن مصير هذا الكنز لا يمكن أن يعهد به الى شخصية أكثر تخصصا وخبرة فى عالم الفن والآثار من مدام كريستيان ديروش نوبلكور ، عالمة الآثار المصرية القديرة التى أثبتت بنشراتها وأعمالها العظيمة فى فرنسا ومصر منذ حوالى ثلاثين عاما حفى مناطق الحفر التى تتولاها بلادها فى مصر العليا ، وفى متحف اللوفر ومدرسته ، وكذا فى بعثة اليونسكو لدى حكومة بلادى حانها جديرة بأسلافها العظام ، ولقد قدمت لها يد المعونة ، برمانا على تقديرى لكفايتها ومثابرتها على مواصلة العمل الذى قام به مريت ( باشا ) ، وبخاصة

ثروت عكاشة

## ا عود إلى الماضي

تحية اجلال من لورد نبيسل الى الفسرعون المفقود •

انصرم قرن من الزمان على وجه التدقيق ، بين الاكتشاف العبقرى الذى أنجزه مؤسس علم المصريات القديمة وبين الكشف الأسطورى عن مقبرة توت عنخ آمون .

ففى ٢٢ من سبتمبر عام ١٨٢٢ ، حرر جان فرانسوا شامبوليون الأصغر فى مدينة باريس رسالته الذائعة الصيت « رسالة الى السيد « داسييه » عجرور السكرتير الدائم للأكاديمية الملكية للتسجيلات والآداب ، بشأن حروف الهجاء الصوتية الهيروغليفية» . ومن ذلك اليوم، انفتح من جديد سيشر مصر القديمة العظيم الذي ظل مغلقا باحكام قرابة الفي سنة ، وأمكن حل رموزه ،

وفى ٢٥ من نوفمبو عام ١٩٢٢ ، أزيل فى غرب طيبة أول حجر من الجدار الذى كان يسمد مدخمل مقبرة توت عنخ آسون ، وأتيح للورد كارنارفون وكريمته ليدى ايفلين هربرت ، وهوارد كارتر أن يلمحوا من خلال الثغرة المفتوحة ، أعجب كنز جنازى ، يبهر العقل البشرى (١) .

وما أن ولد علم المصريات القديمة حتى استثار حوافز علمية صادقة: وبدأ فى الظهور ، شيئا فشيئا ، أربعة آلاف عام من التجربة البشرية ، على ضفاف النيل وفى جميع المجالات : تقاليد قديمة قدم العالم ، وتفاصيل الحياة اليومية البسيطة ، وفكر الكتاب العلماء ، وعلوم اللاهوت المعقدة ، والاصلاحات الاجتماعية والدينية ، والحملات العسكرية التي أسهمت في اعادة بناء تاريخ هذه الحضارة المدفونة ·

ترى ماذا كانت مصادر علمنا في هذا الشأن ؟ ١٠٠ انها الاكتشافات الأثرية الشاسعة في مناطق الحفائر التي خضعت لتنظيمات دقيقة منذ انشاء مصلحة الآثار في مصر ؛ وفي دراسة المعابد والمقابر المكدسة لتخليد حياة الآلهة والملوك والأهالي الذين عاشوا على ضفاف النيل ، وأطلال المدائن التي اندفنت تحت الرمال والأنقاض ، والتي انبثق منها ألمع الشواهد ، وأشد الدلائل وقعا في النفوس وتحريكا للمشاعر ، وأخيرا الأشياء والآثار التي استخلصت مع المجموعات الأثرية الأولى التي تكونت منذ حملة بونابرت في بلاد الفراعنة ؛ وصدر الكتاب العجيب « وصف مصر ، Description de l'Egypte ( ١٨٠٩ ــ ١٨١٦ ) الذي كان ثمرة جهود لجنة العلماء الذين جيء بهم الى هذه الأرض الأسطورية (٢) ٠

ولم يكن توت عنخ آمون ، في هذا الحشد من الأسر الحاكمة والملوك والصروح والتماثيل الضخمة الأشبحا عاربا من المجد والفخار: فالأشياء التي تحمل اسمه قليلة نادرة ٠٠ وثمة أثران مهمان يشهدان بأنه أقام ــ طوعاً أو كرها ــ شعائر دينية رسمية لاله الأسر الحاكمة ، آمون ، الذي انصرف عنه ملك العمارنة امنحتب الرابع - اختاتون ، ولا ربب أنه قضى بالقرب من همذا الملك طفولة غير طبيعيمة في غضمون فترة تعد أشد فترات تاريخ مصر القديمة اثارة للاهتمام ، عصر يضيئه أتون جسرم الشمس الساطعة • ويقوم هذان النصبان شاهدين على تعصب الناس ضد الملك . من ذلك أننا نطالع على «نصب أحياء ديانة طبية ومعابدها (١١» أنة لكي يتنوطه رسميا مركز القصر الملكي ، فقد أمر نب ــ خبرو ـــ رع ـــ توت عنخ آمون بالاسراع باعادة فتح الهياكل التي أبطلت زمنا وترميمها في الحال وعلى رأسها هياكل آمون الطيبي ، ومع ذلك فان النصب لم تعد تحمل أمسماء الملك ، وإنها حلت محلها أسمهاء الملك حورم حب . أما الشاهد الثاني فانه يتشكل من مجموعة رائعة من الجرانية الأسود (٤) ، تمثل تذكارا حقيقيا « للتصالح مع آمون الطيبي » أودع متحف اللوفر قبل اكتشافقبر ألملك بفترة قصيرة ، ويصور الملك واقفا أمام تمثال جالس بمثل اله الامبراطورية ، وتشهد يدأ الاله المكسورتان -وأطراف ألملك ورأسه البشم ، وأسماء الملك المطروقة ، على الصراع المتواصل الذي كان يشنه أعداء الملك الألداء • وفي الامكان مع ذلك ، أمام هذه المجموعة الحميلة ، المبتورة في بعض أجزائها ، أن نتخيل وجه

الملك في صورة مثالية واضحة المعالم ، تذكر بوجه آمون ١٠ لقد كان على مر العصور في مصر ، يبدو حين يصور بهيئته الآدمية ، شبيها « بابنه الحبيب » صورته المجسدة في الأرض ١٠ ويذكر وجه الاله في هذه المجموعة المودعة بمتحف اللوفر ، بالوجوه التي وجدت في الكرنك أو في بعض النقوش البارزة في الأقصر ، وكلها قد اغتصبها حورم حب ، وكانت منحوتة أصلا من أجل الملك الشاب ٠

والحقيقة أن نب خبرو رع توت عنخ آمون قد ظل شيخصا مجورلا ، ولكنه مجهول اعتزم هوارد كارتر أن يعثر غلى قبره ، استنادا الى بعض الدلالات التى أمكن استخلاصها من بين الأنقاض التى جرى تفتيشها فى وادى الملوك ، بتشجيع لورد كارتارفون ومعونته .

ولم يعشر أبدا على أى مقبرة ملكية في الجبانة سليمة لم تمس ٠٠ بل ان وادى الملوك ( بيبان الملوك ) كان يبدو مخيبا لآمال المنقبين الذين كانوا يعتقدون انهم سوف يكتشفون فيه ما لم يكتشفه من نقب قلهم من أمثال ماسمبيرو ، ولوريه ، ونافيل ، أوتيودور ديفيز ٠٠ ومع ذلك فان خبرة هرارد كارتر وعناده ، وسخاء لورد كارنارفون الفياض ، كل فان خبرة هرادد كارتر وعناده ، وسخاء لورد كارنارفون الفياض ، كل فان قد انتهى الى خرق الجدار الذي ظل نلائة آلاف ومائتين وخمسة وسبعين عاما حائلا دون اعتداء الأحياء على مثوى نب خبرو رع مد توت عنج آمون ٠

وعرفت الدنيا باسرها خبر الاكتشاف العظيم المدوى ودهش العالم بقدر ما انبهر من أثر الاعلان عن الكنوز التي تضمها بضع الحجرات المتجاورة التي ليست جديرة باحتواء مثل هذه الكنوز وما ان تقدمت أعمال الحفر وازالة الانقاض ، والتسلجيل العلمي بدرجة كافية وهي المعمال تستغرق بالضرورة وقتا طويلا حتى كشفت مقبرة وادى الملوك الجديدة وكأنها كهف ، على بابا ، عن أشياء لها من القيمة والتنوع مالايتصورهما خيال ، ظلت تترى بلا انقطاع ٠٠ وكلما اقترب الباحثون من التوابيت أمست فكرة الكنز أشد وضدوحا ، وأدنى الى المدارك والخيال ٠

بيد أن حدثا مثيرا كهذا قد أثار مشكلة تتصل بادارة أعمال التنقيب ، واعداد نظام صارم للحراسة والصيانة ، وانتظار المعونات المتوقع ورودها من نصير العلم الذي قضى نحبه فجأة بعد الاكتشاف ، وكانت الحاجة ماسة وقتئذ الى تجديدها من أجل مواصلة العصل . واستخراج جميع الأشياء التي تضمها المفبرة ، غى الظروف المناسبة

المرغبوبة وبدأت المحن والمتاعب: مشكلات مع الادارة ، والشروط الخاصة بحرية العمل والتصرف ، والتى كان كارتر يريد أن تكون موضع الاحترام ، ثم النتائيج التى تترتب حتما على الشهرة والمجد ، من استعلامات رجال الصحافة وتحرياتهم فى مكان الكشف نفسه ، والزوار الذين توافدوا من كل بقاع الأرض ، فشلوا حركة المنقبين فى أعمالهم ، تم العديد من الالتزامات التى تقع على كاهل المنقبين ولا يستطيعون التحلل منها \_ ؛ كل ذلك أدى الى تباطؤ الأعمال ، ولا بد أن يكون الانسان قد عاش فى مناطق الحفائر ، وفى الظروف والأحوال التى تفرض أحيانا على الأثريين \_ حتى يقدر العمل الذى أنجزه العمال الذين اشتغلوا بتوجيه كارتر حق قدره ، وحتى يجد مبررا للمواقف التى اتخذوها فى بعض الظروف وكانت تبدو متطرفة ،

وحل الكد والاعياء بالمنقبين من جراء الطلبات المتلاحقة التى كانت تنهال عليهم من عظماء الناس الراغبين فى زيارة المقبرة ، أو من سياح شهديدى العناد واللجاجة ، تكالبوا على المدفن كما تتكالب الجماهير على عرض مسرحى ناجح (٥) ، وكان كل انسان يريد الفرجة ، ويشعر عن حسن نية ، بالاساءة تنال منه اذا ههو لم يستقبل بالحفاوة اللازمة ، ولم يعرض عليه كل مااستخرج من المقبرة ، أو آخر الاشياء التى رسمت على عجل ، كان الجميع يريدون دخول المقبرة ، وهبوط الدرجات المؤدية الى الجدار الذى يحمل اسم الملك أو لقبه ، والذى شقه المنقبون ، وكان الى السان يريد أن ينفذ ، بأى ثمن ، الى داخل هذا النطاق الذى تبلورت بين جهدرانه المطلبة بالملاط على عمل آلاف السنين التى احتفظت لهؤلاء الزوار برسالة خيالية رائعة . ولم يسلم العلماء المنقبون من متاعب الرحوات والاحتجاجات والتدخلات والجملات الصحفية .

ماذا تخلف عن كل هذه الضجة ؟ المجد والفخار العالمي لتوت عنخ آمون ؛ ثم لعنة الفراعنة التي تثير وحسدها ذكرى فرعون وسره ، وفكرة الكنوز الأسطورية التي هي مع ذلك حقيقة واقعة ، انها في نظر الكثيرين خرافة الانتقام اللاحقة بتاريخ الاكتشاف ، وبالملك الشاب والسحرة الجهابذة من أصحاب الرهبة والسطوة في مصر بلد الأساطر .

وانتهت الحفائر وسائر الأعمال في المقبرة عام ١٩٢٨ وانقضت سبت سنوات كاملة في تفريغ المدفن ، وتثبيت جميع القطع التي تشكل أكمل أثاث ملكي جنازي ليس له نظير في ذاك الوقت ، وكذا في الاعداد لعرض هذا الكنز في متحف القاهرة ، بيد أن عشر سنوات قد انصرمت

بالفعل حتى تمت دراسة الآثار دراسة كافية ، وجعلها موضوعا لكتاب شامل فى مجلدات ثلاثة بعنوان : « مقبرة توت عنخ آمون » ( المجلد الأول ) لهوارد كارتر ، و أ • ن • ميس ، و ( المجلد الثاني ) لهوارد كارتر ( ١٩٣٧ ) •

ولم يكن من المستطاع بطبيعة الحال تفريق وحدة مثل هذه المحمه عة الفريدة بعضها عن بعض ، واتخذ بير لاكو مدير عام مصلحة الآتار في ذاك الحين ، رغم التدخل والوساطات ، قرارا حكيما يحفظ كل شيء في مصر ٠ وفي مقابل ذلك دفعت الحكومة المصرية لأرملة لورد كارنارفون ، الكونتيسة آلمينا ، ما أنفق منذ بداية الأعمال في وادى الملوك ، على أن الأبحاث التي أجريت في حماسة واصرار للعشور على المقبرة الملكية ، والاكتشاف الشبيه بالمعجزات والذي تم قبل انتهاء أجل ألامتياز بالحفر ببضعة أسابيع ، لم يكن من شأن كل ذلك أن يطوى في النسيان ما حدث بعد فتح المقبرة ببضعة شهور ، فقد أصيب اللورد كارنارفون بعلة عارضة مميتة ، ساعد جو مصر على تفاقمها بسرعة ولم تكن ثمة وسيلة للنجاة منها في ذاك الأوان · ولم يستطع اللورد كارنارفون في ساعة نصره ــ مثلما حدث للورد الشاب في « قصـة المومياء » لتيوفيل جوتييه ـ أن يتأمل رفات ذلك الذي ظل اسمه مقترنا به ، فقد أبي عليه القدر تلك المتعة النادرة . واثار هذا الحادث حفيظة الجماهير التي تهيم بكل ماهر واقع غريب ٠ وكان لابد من معرفة سبب المأساة ، وجرى في خيال الناس صورة يد خفية ناقمة ، هي مصدر كل هــذه الشرور والمصــائب . ولم لا تكون هذه اليد يد فرعون نفسه ؟ لقد أوحت مصر ــ أرض أبي الهول العجيب الغامض ــ العديد من الأساطير الخيالية التي يستعان فيها بسحر الأقدمين معند هذا تذكر بعضهم العبارات المنقوشة منذ أقدم العصور والتي تهدد بأبشيع الكوارث « الأحياء الذين أقباوا ينتهكون القبور » . ولم يكن من ربب في أن اللورد كارنارفون قد انتهك القانون الصارم الذي يحرم ازعاج الموتى في مملكتهم ؛ ومن ثم ضرب الميت المغيظ ضربته ، فقضى على اللورد كارنارفون ٠

ثم دارت الدائرة على « جورج بنيديت » كبير أمناء قسم الآثار المصرية بمتحف اللوفر الذى هوى على أثر احتقان أصيب به من الحسرادة الخانقة بوادى الملوك عند خروجه من المقبرة · ثم لحق به أحد معاونى البعثة ، « آرثر ميس » الأمين المساعد بقسم الآثار المصرية بمتحف متروبوليتان للفنون بنيويورك · ومع ذلك فان أولئك الذين شاركوا في الأعمال أو اقترنت وظائفهم بقصة الاكتشاف لم يصبهم أى سوء ؛ وأولهم

جميعًا هوارد كارتر الذي لم يبد عليه أية دلالة لملاحقة « نقمة ، عاجلة له ، ولم تحضره الوفاة الا في ٢ مارس عام ١٩٣٩ . ومات غيره خلال الحرب العالمية الثانية أو بعدها ، منهم أ . لوكاس A. Lucus العالمية الكيمياء بمصلحة الآثار المصرية الذي «عالج» كل الأشياء تقريبا ، وهاري بيرتون المصور الذي ندين له بما لا حصر له من صدور رائعة الجمسال للكشنف و « انجلباخ ، K. Engelbach كبير مفتشى الآثار بالوجه القبلي ، الذي أصبح فيما بعد كبير أمناء متحف القاهرة ، ودكتور « ديري » من جامعة القاهرة ، الذي تولى فحص مومياء الملك ، وجان كابار الذي كان له . شرف عرض الكنز ، بعد الاكتشاف بوقت قليل ، على الملكة اليزابيث ، ملكة بلجيكا ، ثم جوستاف لوفيفر ، عضو معهد فرنسا ، وكان آنئذ كبير أمناء متحف القاهرة ، والمسئول عن كل ما يتعلق بعــرض الكنز في القاهرة بالصــورة المعروض بها في وقتنا الحــاضر ، وقد مات في عام ١٩٥٧ • وهناك غير هؤلاء أعضاء جماعة الحفر والتنقيب ، ومن بينهم « أ · ر · كاليندر » مساعد كارتر ، ورساماه « هول » و « هوسر » ؛ وأخيرا « شارل كوينتس » ، و « بيير لاكو » (\*) و « برنارد بروبير » ، و « سير آلان جاردنر » الذين حضروا هم أيضًا فتح المقبرة أو اضبيطلعوا بصورة فعالة بدراســـة بعض القطع المكتشفة ، وفكوا رموز الكتابات ، وغير ذلك . وظل الثاني والرابع من هؤلاء العلماء حتى عام ١٩٦٣ ، رغم تخطيهما سن الثمانين ، عميدي علم الآثار المصربة ، ولانزالان يعملان بهمة ونشاط (٦) .

وبرز «انتقام توت عنخ آمون ، على صفحات الجرائد ، في الفينة بعد الفينة في عصر (اتعبان البحر)) ، وجعلت ارواح فرعون تعلن عن تذمرهما ، فتلاحق بقصاصها الصبارم جامعي الآثار ذوى الأحاسيس المرهفة ، أو تفجوهم بأشباح مرعبة في أوقات غير مناسبة . فماذا يمكن عمله للخلاص من لعنة فرعون ؟ أن الشيء الذي قد يكون مصدر هذه اللعنة لا يمكن أن ينتمي الى شخص أقل شأنا من نفسه الذي يرهبه الجميع ، فلا يقدر أحد على أن يمس شخصه بسوء ، مناك اذن حل لهذا المشكل : ذلك بأن يتنازل صاحب القطعة الأثرية عنها لمتحف عام ، وكثيرا ما وضع المسئولون في المتاحف الكبرى بجميع أنحاء العالم ، في مجموعة الأشياء المعزولة لدراستها ، بعض هذه الهبات «التلقائية » التي

قد تكون حجارة لا ضرر منها تغطيها بعض النقوش الهيروغليفية ، أو قطعة من تابوت خشبى وجدت في مقبرة متواضعة ، ووردت منبوذة بسبب هذه الأوهام التي لم تزل حية الى يومنا هذا ، وغالبا ما تكون مثل هذه القطعة زائفة واضحة الزيف ،

واذا كان جديرا بنا أن نمتنع عن الاهتمام بالأحداث «الفامضة» الملفقة بكل تفاصيلها بعد اكتشاف هذا الكنز الذي يسمحر العقول ، فانه لابد لنا مع ذلك من ايراد واقعتين عجيبنين هما كل ماافضي الى بهما من هذا النوع «ايرل أوف كارنارفون» السادس الحالي في شهر يولية عام ۱۹۲۱ ، في لندن ، ثم بقصره في « هاي كلير ، • ولكي يتسنى تحديد مجال هاتين الواقعتين تحديدا دقيقا فقد يحسن بنا أن نذكر الظروف التى حملت لورد كارنارفون على الاضطلاع بأبحاث أثرية في وداي الملوك وعهده بتنفيذها الى « هوارد كارتر ، ، الذى استهل حياته المهنية في مصر رساماً ، ورافق بیرسی نیوبیری فی بنی حسن وفی البوشــــة منذ عام ١٨٩٢ ، ثم عمل مع « تيودور ديفيز ، الأمريكي في منطقة طيبة ، وأسهم فى وضع رسوم الكتاب الذي أصدره ماسبيرو ونيوبيري وأبوزا فيه الآثار التي اكتشميفت في مقبرة حموي أمنوفيس الثالث: تويا ، و يويا ٠ ولما أصبح كارتر منذ عام ١٩٠٣ مفتشا للآثار بالوجه البحسري ومصر الوسطى ، قدمه ماسبيرو في عام ١٩٠٧ الى لورد كارنارفون الذي كان قد طلب في العام السابق التصريح له بالتنقيب في غرب طيبة ، بالوجه القبلي •

ولم يكن لورد كارنارفون من علماء الآثار المصرية ولئن كان قد جمع عزمه في سنة ١٩٠٢ على الذهاب الى ضفاف النيل ، فانما كان ذلك قبل كل شيء اذعانا منه لتعاليم طبيبه . وكان المناخ الجميل الذي يتمتع به هذا القطر معروفا بفائدته لضعاف الصحة ، وكان لورد كارنارفون صيادا يهوى الصيد ، ورحالة لايعرف الكلل ، وذلك قبل أن يقع له حادث سيارة خطر ، وهو فوق ذلك رجل مرهف الذوق ؛ فهو لكل ذلك المثل الأعلى للسيد النبيل العظيم ، وكان عريض الثراء : ومع ذلك فهو شديد المحرص ، فلا يبدد أموالا ينبغي استثمارها ؛ ومن ثم أخذ بمشورة لورد كرومر وقرر تمويل بعض الأبحاث الأثرية ، فاتصل بماسبيرو ليحصل من مصلحة الآثار المصرية على تصريح بالتنقيب عن الآثار ، على أن يعهد مهذا العمل الى « رجل متخصص » في هذه الحرفة ، ووقع الاختيار على كارتر ، وباشر كارنارفون وكارتر خلال السنوات من ١٩٠٨ الى ١٩١٢ الى ١٩١٢ المنبوري للنهر ، ونشرت

النتائج الأولى للأبحاث بعنوان: « خمس سنوات من البحث في طيبة » Five Years' Explorations at Tbebes (Oxford 1912)

وكانت مسجعة ومن بين العناصر التي عثر عليها هنا وهناك ، برزت اللوحة الحشبية المشهورة (والتي عرفت من ذاك الحين باسم لوحة كارنارفون) التي سطر عليها بالحبر أول رواية للأعمال الحوبية التي قام بها «كاموسي» وهو أحد محرري مصر بعد غزو الهكسوس . وفي عام ١٩٥٤ - اكنشف في الكرنك حجر ناريخي عليه ثمانية وتلاتون سطرا من نص يشرح الإحداث اللاحقة التي أشارت اليها ارحة كارنارفون .

عند هذا انساق كارتر مع الأمنية التي كانت تراوده في تلك الآونة ، فاختار العمل في الدلتا ، وقرر أن يجعل من «سابس» عند سخا حقلا جديدا لأعماله ، بيد أنه لم يكن من الميسور الاستفرار قبل شهر أبريل في تلك البقعة التي تنضح تربتها بمياه الرشح النيلية : فاشتدت حرارة الجو ، واجتاح منطقة الحفائر طائفة من ثعابين الكوبرا طاردت المنقبين وأجلتهم عنها ، وربما كان لهذه الثعابين المقدسة بعض الفضل في رجوع كارتارون وكارتر الى منطقة طيبة واعتزامهم مواصلة حمائرهم قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى بفترة قصيرة ،

و ملك العمل أمدا طويلا خلال الحرب · ولم يستطع كارنارفون العودة الى مصر ؛ ومع ذلك نشط كارتر في أعمال الحفر في هذه الأثناء ، فاكتشف قبر امنحتب الأول الذي نهبه اللصيلوس لسيوء الحظ في العصور القديمة وكذا القبر الذي كان معدا للأميرة حتشبسوت قبل أن تصبح ملكة ·

وكان هذا الكشف يبشر بالنجاح · ومن نم فام كارتر من ١٩٢٩ الى ١٩٢١ بالتنقيب بطريقة منهاجية في كل قطاع في وادى الملوك الواقع بين قبر مرن بتاح ، وقبر رمسيس الثالث ، وقبر رمسيس السادس (٧) · ولم يبق على انتهاء أجل امتياز الحفر والتنقيب الا بضعه أسابيع ومن ثم انتاب كارتر في عمله شيء من القنوط وانتخاذل · وفي انجلترا كان لورد كارنارفون يتساءل عما اذا كان من حقه أن يستمر في تغذية الأمل بالوقوع على اكتشاف هام · غير أنه حدث في صبيحة اليوم الرابع من بوفمبر عام ١٩٢٢ عندما تم تنظيف آخر ركن مغطى بالانقاض تحت مدخل قبر رمسيس السادس (٨) حتى بدا الصخر ، وتم بدقة ازالة ما كان باقبا من مساكن عمال الأسرة العشرين التي كانت أسفل المدخل الى المقبرة ، وأبصر كارتر أثرا خفيفا لدرجة منحوتة في الصخر ، واكتشف درجات أبصر كارتر أثرا خفيفا لدرجة منحوتة في الصخر ، واكتشف درجات

الملكية عند هذا شرع كارتر في الاستعداد لفتح القبر رسميا، فقام بمساعدة معاونة الأمين «كاليندر» بتنظيف الدرجات الأربع الأخيرة حتى وصل امام باب حائطي مشيد بكتل حجرية مطلية بالملاط طلاء خشنا حتى يعد لوضع أختام المدافن الملكية عليه ، وبعد ست عشرة درجة أصبحت لها أعمية شعبه سيحرية ، ظهر اسم نب خبرورع به توت عنغ آمون على الحاجر الاخير الذي يفصل الأحياء عن الأموات ، وفي السادس من نوفمبر أخطر كارتر بالأمر لورد كارنارفون الذي كان منهمكا في موسم الصيد في ضيعته الشاسعة بهايكلير ، وجاء الرد الى وادى الملوك ينبيء بعزم كارنارفون على الوصول الى الاسكندرية عن طريق البحر في العشرين من نوفمبر ، وفي الثالث والعشرين كان في الأقصر ، ومعه ابنته ليدى ايفيلين عربرت ، الثالث والعشرين كان في الأقصر ، ومعه ابنته ليدى ايفيلين عربرت ، وفي د٢ نوفمبر ، وهو اليوم الذي وصفه كارنر بقوله «يوم الأيام ، اروع يوم عشبته في حياتي كلها ، يوم لارب اني لا آمل روية مشاه مرة أخرى ، ، استطاع كارنارفون أن يبصر فيه بعد نطرة خاطفة ألفاعا كارتر ، حيوانات عجيبة ، وتماثيل وذهبا ، تتبدى شيئا فشيئا وسيدا الدحنة الخفيفة ،

ولقد اجترت الرياض الشاسعة من أملاك اسرة لورد كارنارفون، حيث قصدتها بهابكلير (٩)، والأرض الخضراء التي تظلها من موضع لآخر، أشجار الأرز ومشيت على ضفاف البحيية التي تطل عليها شرفة من الرخام الأبيض، تثير في الخيال ذكرى حوريات البحر التي يتعشقها رب الدار وزرت مركز تربية الخيول والمراعى؛ وآتيح لى أنأتامل في قصر النبلاء المنيف، قاعته المبنية على الطراز القوطي الحديث، ومكتبته النفيسة التي تصطف فيها الكتب الى جوار أروع لوحات مشاعير المصورين، وقطع الاثاث النادرة، فمنها مكتب نابليون في جزيرة البا، والمقعد الذي خدشت مسانده أظفار الإمبراطور المتوتر الأعصاب وليس في القصر مايشير الى قصة العمل المجيد الذي قام به اللورد الراحل، أما المجموعة العجيبة التي كان قد شرع في ترتيبها وتنظيمها منذ سام المحيط الأطلسي، تنفيذا لرغبة ليدي كارنارفون ونيس ثمة شيء أو المحيورة فوتوغرافية في عذا الاطار تثير ذكرى أرض الفراعنة وصورة فوتوغرافية في عذا الاطار تثير ذكرى أرض الفراعنة و

وأمام صورة أنيقة للورد الراحل · طفق ايرل كارنارفون السادس يردى اى خاتمة ذلك الكشف العجيب وما كان من سوت أببه . فقاء عاد لورد كارنارفون الى انجلترا لاحتفالات عيد الميلاد ، ثم رحل الى مصر العليا في مستهل عام ١٩٢٣ · وجعل يمضى كل يوم الى وادى الملوك ·

وفي منتصف شهر مارس لدغته بعوضة مؤذية ، ونسمم الجرح الذي أحدثته . وقرر كارنارفون السفر الى القاهرة حيث كان ذووه يأملون العناية بأمره وعلاجه · وبدا كأن الاصابة قد انتهت ولكن ظهرت عليه أعراض التهاب رئوى في أواخر شهر مارس ؛ وكان لا مناص عندئذ من استدعاء ابنه الضابط في جيش الهند على وجه السرعة ، ولم يكن أى شيء مما يفعله اللورد يخفي على الناس منذ الاكتشاف العظيم · وأكان من أثر النبأ الذي ذاع عن العلة الخطيرة التي تتهدد حياته ، أن تضاعفت الجهود من أجل الحصول لابنه اللورد بورشوستر Porchester على وسائل تحويل خط سير باخرة لم تكن مصر أصلا في طريقها · والمضى بها بأسرع ما يمكن الى مصر . وجعل الحجاج المسلمون المسافرون في السفينة يصلون ويبتهلون الى الله طوال الطريق من أجل اللورد .

ووصل لورد بورشستر الى فندق الكونتننتال بالقاهرة قبل وفأة لورد كارنارفون بيضع ساعات ٠ وفي السماعة الثانية الا خمس دقائق من صباح يوم ١٥ أبريل سنة ١٩٢٣ ، أسلم لورد كارنارفون الروح دون أن يتعرف على ابنه • ووقع في هذه اللحظة حادثان سمعت قصتهما • أولهما أن جميع الأنوار التي كانت وقتئذ مضاءة انطفأت ، ولم يمكن بأية وسيلة اضاءتها ثانية لفترة ما . واجأ الناس الى الشموع وقناديل الزيت. وفي اليهوم التالي توجه بورشستر الذي أمسبح ايرل أوف كارنارفون السادس لمقابلة الفيلد مارشال لورد اللنبي لمل البيانات الخاصة بوفاة والده ، فعلم عنده أن فندق الكونتنتال لم يكن المبنى الوحيد الذي انظفات أنواره: اذ كانت القياهرة كلها ضبحية لعطل غريب أصباب التيبار الكهربي • وجري تحقيق بأمر اللورد اللنبي مع المدير الانجليزي لمرفق الكهرباء ، لم ينته الى تفسير فني لهذه الظاهرة · والثاني حادث الكلب الذي تركه لورد بورشستر في رعاية والده عندما سافر الى الهند ، اذ سرعان ما أصبح الاثنان صديقين لا يفترقان ، وان الحيوان يشقى كثيرا لغياب ســـيده الجديد · وحدث في انجلترا لحظة وفاة اللورد كارنارفون بالقاهرة ــ ومع مراعاة فارق التوقيت ــ ان جعل الحيوان يعوى دون أن يستطيع أحد أن يسكته ، ثم سقط ميتا ٠

هذان هما الحادثان الوحيدان الحقيقيان المتصلان اتصالا وثيقا بموت اللورد ، اما سائر الروايات الآخرى التى أثارتها وفاته الشبيهة بالأقاصيص الخيالية ، في هالة من مجد باذخ كلل بكشف لم يزل فريدا فى نوعه فلم تكن الا من وحى الخيال • ويرقد لورد كارنارفون رقدته

الأخيرة ، حسب وصيته ، متجها بوجهه صوب مسكنه ، تعت أرض معشبة على قمة تل في أملاكه «بيكون هل» في المكان نفسه الذي شرع عنده في أجراء أبحاث أثرية • لقد اتخذ مصير اللورد وجهته الحقيقية الحاسمة منذ اللحظة التي قرر فيها تمويل أعمال الحفر والتنقيب استطالت حياته أم قصرت بضع سنين ، طالما كان ذلك الذي سوف يقاسمه المجد بعد الممات ، في انتظاره في أغوار الظلام ، منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة .

وما أن انفتح باب القبر الملكى حتى قدر لنلاثة أسماء أن تكتسب الصيت العريض ، جنبا الى جنب: نب خبرو رع ــ توت عنخ آمون ، وكارتر ، وكارنارفون ·

واذا بتوت عنى آمون ، ذلك المجهول يصبح نجما عالميا ذائع الصيت ، وان كان كنزه الذى يشهد بحضارة سامية ومدارك وشعائر جنازية بقى معظمها ، فى حاجة الى التفسير والتنسيق ، لم بكتف تديئا أو لم يكد يكشف عما كان عليه هذا الملك وما فعله .

ولم يزل الغموض محيطا بالملك الذي يبدو كأنه قد جرد مما يدل عليه عن عمد ؛ بيد أنه على الأقل قد انتشل أخيرا ، من طيات النسيان وانا لنطالع في جميع الكتابات الجنازية أن : « النطق باسم المتوفى احياء لله » ، ورد الأنفاس الحياة الى الفقيد . وما أكثر اللعوات التي تهيب بالزائر أن يؤدي هذه الشعيرة عندما يمر قريبا من القبر ، وكانت أشد عقوبة توقع على المعتدين تتمثل في تغيير أسمائهم ، فيحرمون بذلك من شخصيتهم الحقيقية ، أما الأعداء والغزاة ، فكان الأهالي يمتنعون عن ذكر أسمائهم ، فلم تكن لهم اية حقوق مدنية . وأخيرا ، فان المجرمين كانوا يختفون قبل موتهم من المجتمع البشري ، ومن فلك العالم السرمدي ، لأن أسماءهم كان تنتزع منهم و « تمحي من الوجود » : ومن ثم فلا بد أن يسقطوا في هوة العدم ، وهكذا فالحقيقة أن كارتر وكارنارفون كانا على وجه اليقين صاحبي الأيادي والأفضال على ملك انتزعاه من مجاهل النسيان ، و «بعثا اسمه حيا» شأن كهنة الشعائر الجنازية ،

وعندما يتعرض الانسان لدراسة هذا الموضوع ، يستبين له أن توت عنخ آمون ، رغم صغر سنه عندما ارتقى العرش ، وقصر المدة التى تولى فيها زمام الحكم ، قد وقع بعد موته ضحية لعمل استهدف بصورة منظمة مدبرة محوكل أثر له فى التاريخ ، ولاحقته ضروب من الحقد

الشديد لا يخمد لها أوار ، تعقبته الى آثاره التى لم تكن فى حمى الظلمات الضاربة فى قبره . ولعل «الانتقام» ـ اذا لم يكن بد من الحديث عنه فى شأنه - لم يكن انتقاما من شخصه ، وانما كان ذلك الانتقام الذى اوقعه به الاله آمون ، أو بالأحرى أتباع الاله آمون الذين بذلوا كل ما فى وسعهم لمحو أسماء توت عنخ آمون المنقوشة على الحجارة حتى يميتوه ميتة ثانية (١٠) ويختفى الى الأبد .

على أن العثور على اليد التي وجهت هذا العمل الاجرامي ، وتحديد بواعثه ، انما يشكل الى حد كبير وصفا لحياة الملك الصغير .

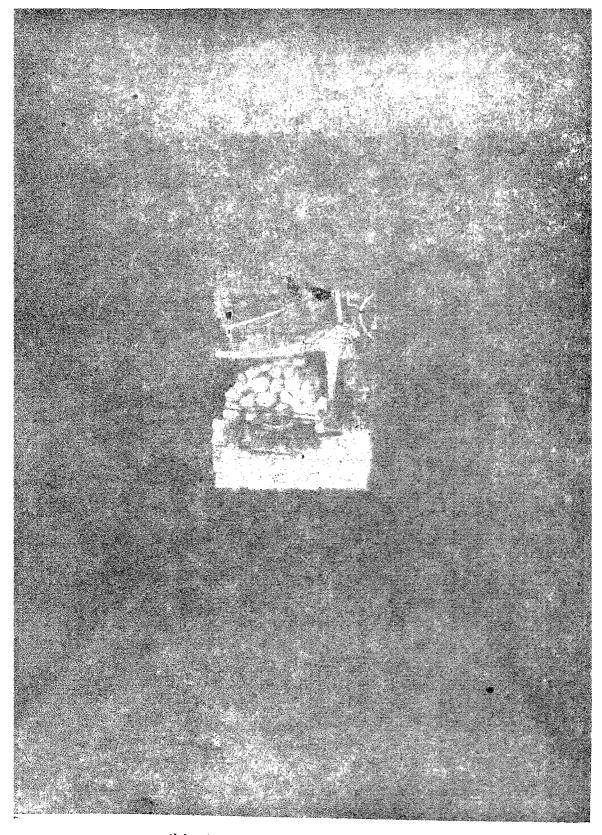

١ \_ أول مشهد لحه المنقبون في نهاية دهليز المخل

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



٢ ـ علماء الحملة ( الفرنسية ) في مصر يقيسون يد تمثال ضمخم في غابة للنخيل بمنف
 ( وصف مصر ) •



٣ - توت عنخ أمون يقدم القرابين للاله آمون والالهة موت . من قهة نصب ترميم معابد طيبة ( متحف القاهرة )

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



٤ ـ آمون يحمى توت عنخ
 آمون ٠ (متحف اللوفر) ٠

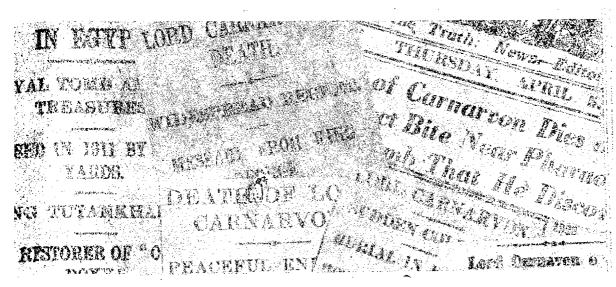

ه ـ الصحافة العالمية ابان اكتشاف المقبرة وبعد وفاة لورد كارنارفون



٦ ـ الجمهور حول مدخل المقبرة في زمن الاكتشاف

TREASURE

nent transmission

GREAT FIND AT

ه - تابع الصحف العالمية ابان اكتشاف المقبرة وبعد وفاة لواد كارنارفون •

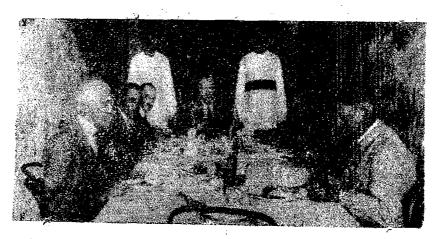

۷ \_ غداد فی احدی مقابر وادی الملوك ج.ه. برستید ، ه. بیرتو ، ۱۰ لوکاس ، ۱۰ و ۱۰ او ۱۰ او ۱۰ او ۱۰ او ۱۰ او ۱۰ ا



٨ ـ قمة الجبل في طيبة تشزف على وادى اللوك ، ويبدو من اليمين مدخل مقبرتي توت
 عنخ آمون ورمسيس السادس ٠



۹ ۔ هایکلبر ، قصر لورد کارنارفون

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



١٠ ـ الكتابة التي أزيلت بالطرق على ظهر
 تمثال آمون الذي يحمى توت عنج آمون
 متحف اللوفر)

# عالم الموتى والأحياء في غرب طيب

قصيص عن اللوك ، والموسي ،

تجرى القصة كلها على وجه التقريب فى منطقة طيبة (١١). واذا كان علينا اتباع مجرى النهر صوب تل العمارنة حتى يتأتى لنا أن نعيد تصوير سنى توت عنخ آمون الأولى ، فانا مع ذلك لابد عائدون دواما ، ومن أجل هذا الغرض نفسه ، الى نواحى المدينة العظيمة حاضرة أقدم العصور التاريخية ، ولابد من الرجوع بالزمان والوقوف عند القرن الرابع عشر قبل الميلاد ، في قلب عالم يختلج بحياة حافلة نابضة ، نسائل ونحاور اللبن والحجارة ،

وعندما يدانى الانسان معبد الأقصر الذى يبرز فى وقتنا الحاضر على ضفاف النيل ، أشبه بحديقة نمت فى أرجائها نباتات رائعة قوية البنيان ، يستشعر من جديد قدرة الآلهة والكهنة المصريين، أول المنتفعين بسخاء فرعون على أن معبد الأقصر قبل كل شىء « أوبت الجنوب (\*) المقدسة » للاله الأعظم آمون ، وموطن حياته الزوجية الخاصة ، حيث يمضى خلال الأحسد عشر يوما المخصصسة « لخروجه الالهى » فى عيد « أوبت » الكبير ، فيتجلى

<sup>(\*)</sup> كانت أوبت لفظ مصريا يعنى «الحريم» وكان معيد الأقصر فى عقيدة المصريين دارا لحريم أمون ولذلك مسمى «أوبت رسى» بمعنى حريم الجنوب حيث كان الكرنك يقع بالنسبة اليه الى الشمال ـ المراجع •

على طول الطريق لأتباعه المؤمنين به المتحمسين له ، على قاربه الاستعراضي الفخم الذي يتوهج ببريق الذهب · ونلتقى في الكرنك بعالم من معابد ، ومجموعة متشابكة من هياكل وصروح ذات أبواب وحوائط مكسوة بصور الملوك والآلهة (١٢) ، ولقد حظيت تلك الآلهة العظيمة ، آلهة الأمبراطورية المصرية بمكان الشرف والصدارة ، وكرست من أجلها المصليات والهياكل ، بيد أن الآله الأول هو آمون الذي يدل اسمه على أنه « الحفى » ، ومع ذلك فلم تزل صورته الحية ماثلة في كل مكان ، تزود الملك بالقوة والحياة الدائمتين ، وترتفع فوق القلنسوة المثبتة على رأسه ريستان طويلتان في الدائمتين ، ولكنه قد هبط الى الأرض ، واستطاع الكهنة أن يلزموا طبقات الجو ، ولكنه قد هبط الى الأرض ، واستطاع الكهنة أن يلزموا فرعون بتقديم فروض الولاء ، وبذل الجهود الضرورية حتى تظل القدرة الالهية فعالة قوية .

ومن بين سائر ما تئير ذكرى ملوك طيبة ، صورة عامة رائعة تزين الصرح السابع في المعبد الكبير ، وتمثل تحوتمس الثالث الذى انتصر على الآسيويين سبع عشرة مرة ، يكرس بين يدى الهة طيبة الصغيرة الفاتنة ( في حماية آمون ) عنقودا بشريا كبيرا مركبا من أعداء راكعين يلتمسون الرحمة والغفران ، وتجد مع ذلك ، في كنف الاله آمون ، في موضع آخر تلك « القائمة » المصورة بأكداس الذهب والأحجار الكريمة والمنتجات التي جلبها الملك من غزواته المظفرة ، والتي وهب الكثير منها لرب الهيكل عرفاما بفضله عليه في انتصاراته ،

ويشير كل بناء اثرى في مصر بصورة قوية ذكرى حادث من الأحداث، أو لحظة معينة في حياة هؤلاء القوم الذين زالوا من الوجود ومن بين الكثير من الشواهد المتعلقة بتاريخ الفلساتح العظيم ، أمكن في وقت ما اثبات الرابطة بين ظاهرة لوحظت على سطح مسلة ، تؤكد الكتابة المنقوشة على قاعدتها وصورة على جدران معبد طيبي صغير ، وبين تلك الاسطوانة المغطاة بكتابة سماوية باسم الملك آشور بانيبال ، والمحفوظة بمحتف اللوفر وأن الملك الأشورى قد أمر ، عند نهب مدينة طيبة في عهسه تانوت أمون » بأن ينقل الى قصره «عمسودان » (أو مسلمان) من الالكتروم (\*) الناصع ، وزنهما ٢٥٠٠ تالنت وكانا قائمين عنسد باب المعبد ويعادل التالنت ٣٠٣ من الكيلوجرام ، ولنا أن نتصور عند ثد ماكان يتمتع به سادة الكرنك من سلطان غريب على العرش، صرحت به الملكة يتمتع به سادة الكرنك من سلطان غريب على العرش، صرحت به الملكة

<sup>(\*)</sup> سبيكة من المذهب والفضة ما الراجع .

جتشبسوت على قواعد مسلانها القائمة فى الكرنك ، اذ تفول : « ٠٠٠ وهأنذا قد جلست فى قصرى ورحت أتأمل فى ذلك الذى خلقنى (آمون) ، فحملنى قلبى على أن أصنع من أجله مسلتين من الالكتروم (\*) وعند هذا اختلجت مشاعرى حينما تخيلت ما عسى أن يقوله الناس الذين سوف يشهدون هذين الأثريين بعد سينوات عدة ، ويتحدثون ما فعلته ٠٠٠ »

ولكن الملكة أدركت أنه لم يكن لديها ما يكفى من هسنده السبيكة النفيسة التي كان عيارها في ذاك العصر حوالي ٧٥٪ من الذهب ، و ٢٢٪ من الفضة و ٣٪ من النحاس • ومن ثم أضافت هذه العبارات على قاعدة المسلة :

ر ٠٠ أما فيما يختص بالمسلتين الكبيرتين اللتين « كستهما » جلالتى بالالكتروم من أجل أبى آمون ، حتى يخلد اسمى فى هذا المعبد: فانهما مصنوعتان من حجر واحد من الجرانيت المتين ، خال من الوصلات ٠٠٠ وكان مسلكى بازاء آمون يشهد بالود والمحبة ، كمسلك كل ملك مع كل الله ، وكانت رغبتى أن أصبهما له من سبيكة الالكتروم ، ولما كان ذلك مستحيلا فقد كسوت جذعيهما على الأقل ( بالالكتروم ) » \*

ومعنى هذا أن الملكة قنعت بكسوة المسلتين بقشرة من الالكنروم ولم تزل المسلتان في الكرنك، وقد أمكن الكشف بالقرب من الزوايا الجانبية فيهما عن الخطوط الغائرة التي أولج فيها صساغة حتشبسوت حسواف صفائح الالكتروم لتثبيتها .

وصور مدير أعمال التى نفذت حسب أوامره فى ورش آمون فى الكرنك . وفى مقدمة هذه الأعمال مسلتان نحكم هذه المرة بانهما من الكرنك . وفى مقدمة هذه الأعمال مسلتان نحكم هذه المرة بانهما من الالكتروم حسبما يستبين من بعض الكتابات المتناثرة وعلى ذلك فان مالم يكن فى المستطاع تحقيقه فى عهد أول ملكة عظيمة فى تاريخ العالم قد أمكن تنفيذه بمعرفة رئيس الأعمال نفسه ، فى عهد خليفتها تحرتمس الثالث وأتاحت الحملات العسكرية على آسيا نهب ذخائر الأمراء الذين خضعوا أخيرا لمصر ، ومن ثم أصبح فى مقدور فرعون الظافر أن يهب للاله وكهنته النصبين المصنوعين من الالكتروم واللذين يصوران شسعاع الحياة ، وهما على الأرجح هاتان المسلتان اللتان أقيمتا من قبل فى هيكل

<sup>(</sup> الم يكن من المسلات مكسوا بالذهب سوى قممها \_ المراجع •

الكرنك ، وكانا وفق اسمطوانة « اللوفر » يزنان ١٢٥٠ تالنتا ، اى ما يساوى ٣٧٨٧ كيلوجراما لكل منهما وقد تسلمهما الملك الآشورى من كهنة طيبة حتى يمنع نهب المدينة ، ترى هل كان من المستطاع ان تفوز مصر بمثل هذه الثروة في عهد غير عهد تحوتمس الثالث ؟ لاريب في ان هذا الملك يدين بكل شيء لكهنة آمون الذين يسرت له مساعدتهم الخلاص من حكم الملكة عمته التي اضطر الى البقاء مدة طويلة تحت وصايتها ،

ومع ذلك فقد آن الأوان لأن ينتزع فيه الغازى العظيم نفسه من سيطرة الكهنة الجشعين وكان لابد من تذكيرهم ، فى الكرنك نفسها ، بالحدود التى بدا أنهم قد تخطوها فى مرات كثيرة ، ومجابهتهم ، بأسلوب رمزى محسوس باله آخر موجود : وكانت الشمس هى الأقوى على الاطلاق ، ففى فجر العصور الفرعونية ، نذر لها نصب شيد بالأحجار المسمقة على شكل قائم عمودى هائل ، لها قمة مدببة على شكل هرم صغير وسمى « تخن » tekhen وهو موضع الشعائر الوحيد فى معابد الشمس من عهد الأسرة الخامسة (حوالي ٢٥٠٠ سنة قبل الميلاد) وأصبح هذا الصرح بعد ذلك شديد الارتفاع ، ممشوقا ، وكأنه ابرة من حجر واحد ، وكان يظهر مثنى على جأنبى مداخل المعابد ، ومنذ أفول المضارة الفرعونية ، جعل الجنود المرتزقة من الاغريق يسخرون من هذه الأشكال المقدسة التى لم يكونوا يدركون لها معنى ، فسموها ما فافيد » obélisque (\*) ،

وبكان تحوتهس الثالث أواخر حكمه قد انتوى أن يقيم مسلمة فريدة في نوعها في نطاق الكرنك ، في معبد أعداه لعبادة الشلمس المشرقة ، يقع الى الشرق من معبلة آمون الكبير ، ويكرسها لا لاله الامبراطورية العظيم السلطان وانما للشمس التي تمنح الحياة للعالمين ولم تثبت تلك المسلمة الحجرية الهائلة في مكانها في عهد تحوتمس الثالث ، وتحكى لنا نقوشها أنها بقيت ملقاة على جانبها بالقرب من البحيرة المقدسة بعد موت بانيها ، وارتقى أمنحتب (\*\*) الثاني العرش ، وأضاف الى عظمة الكرنك بعض الصروح والتماثيل ، ولكنه ترك المسلة

<sup>(%)</sup> وأطلق العرب عليها اسم المسلة وهى أكبر أنواع الابر التي تخاط بها السلال، وهى من المعدن أو من شوك السعف ، لذلك استعملت مرادفة لكلمة aiguille بالفرنسية ، و needle بالانجليزية ،

<sup>(\*\*\*)</sup> يستعمل الكناب الأجانب اسم و أمنوفيس ، كمسا ورد في كتب الاغريق ، ويطلقونه على الملك « المنحتب » ، ومعتمساه و آمون راضي » \_ المترجمان .

ملقاة في مكانها . وخلفه على العرش تحوتمس الرابع ، فتولى عمل جده ، ونصب في وسط فناء بالمعبد الشرقي بالكرنك المسلة الفريدة ، وهي الرمز الثوري للاله رع ـ حاراختي « الشمس المشرقة » ، في معبد آمون القدسي ( وتزين هذه المسلة الآن ميسدان القديس يوحنا اللاتيراني بروما ) •

ولم يكن في مقدور الملك الجديد أن يمارس سلطانه دون أن يعمل حسابا لكهنة طيبة الرهيبين الذين كانوا قديرين على صسنع الملوك وخلعهم ، وبدا أنهم قد مارسوا سلطانهم بكفاءة ورصانة ، طوال فترة الصراع الذي وقع على الأرجح بين الأخوة التحامسة ، ومع ذلك فانه لابد قد تصالح بالمثل مع الكهنة العلماء من كهان هليوبوليس (\*) الذين أثارت الشمس الساطعة بصيرتهم ، فاذا لم يكن الامر كذلك فهل كان لأمير من التحامسة أن يصير رابع فرعون يحمل هذا الاسم ؟ لقد روى لنا التاريح ذلك على الأقل على لسان أبي الهول الأكبر في الجيزة (١٣) فعلى النصب التذكارى المثبت الى صدره ، والذي اكتشف عندما أزيلت الرمال التي كانت تغطيه حتى ذقنه ، منذ عهسد الرومان ، يعلن تحوتمس الرابع بصراحة أنه يدين لحورم آخت Harmakhis (\*\*) بعرشه (١٤) .

ولم يكن الفرعون الجديد في تلك الآونة الا أميرا فحسب ، ويبدو أنه لم يكن وريثا للعرش ، فحدث ذات يوم وهو يصلطاد الوحش في جبانة منف أن أغفى في ساعة اشتد حرها ، في ظل « حارس الجبانة » ( أبو الهول ) فكان أن تجلي له في المنام الاله « حارماخيس » ( حورس في الأفق) وهو يختنق تحت كومة الرمال الرهيبة . وكان لا محيص من تخليصه من العذاب الذي كان يقاسيه ، وفي مقابل هذا تعهد الاله لتحوتمس أن يلبسه التاج المزدوج للملوك الحاكمين ، ويحكى لنلسا النصب التذكاري أن الصياد ( أي تحوتمس ) قد صحا فجأة من غفوته ، النصب التذكاري أن الصياد ( أي تحوتمس ) قد صحا فجأة من غفوته ، فأخذ جياده ، وعاد مسرعا الى قصره ، وأمر رجاله بأن يخلصوا الاله من الكفن الثقيل الذي ألقته عليه الصحراء ، وبعسد فترة وجيزة ، توفي

<sup>(\*)</sup> اشتهر معبد الشمس بهليوبوليس (مدينة أيون) معبدا وجامعة شمسهرة لا في معبد فحسب ، ولكن في بلاد العالم القديم ، وكان كهنة همدا المعبد مشهورين شهره عالمية بعلمهم الغزير خاصة في الفلك والطب والسحر وغير ذلك لم المترجمان .

<sup>(\*\*)</sup> كان أبو الهول يسمى عند قدماء المصريين بأسماء مختلفة منها حور \_ م \_ آخت « أى حورس فى الأفق » أو « حاراختى »ومعناها أيضا :

حووس الأفقى ثم أطلق عليه بعض من عاش حوله من القبائل الكنمانية اسم حورن
 أو حول وسسيت المنطقة بوحول ثم انتهت إلى أبى الهول \_ المراجع .

امنحتب الثانى • وحدث يوم أحد المواكب ، فى الأعمدة بالكرنك ، أن حاد تمثال الاله الذى كان يحمله الكهنة عن طريقه ، واضطر الكهنة ، ( وكأن التمثال ينفذ رغبة تحوتمس الثالث ) الى السير نحو ركن مظلم فى رواق جانبى كان تحوتمس الجديد منزويا فيه خاشعا متأملا • وهكذا فرض الاله خلمفة الملك على العرش •

وعلى هـذا المنوال استمر آمون في اختيار الملوك . ولكن راق لتحوتمس الرابع أن يثبت أن كل هذا مقدر حسب خطط الشمس رع ، الذي يتمثل أحد مظاهره في صورته السالفة ، في أبي الهول الراقد عند الأفق مستعدا للانطلاق في الجو ، وكأنه فرعون في فجر ارتقال على العرش ، وصدقت الكتابات فيما روته في هذا الشأن : فقد عثر في أوائل هذا القرن على الحائط الذي أقامه تحوتمس الرابع لحماية أبي الهول من الرمال ، وكان اللبن كله يحمل ختم الملك ! ،

ويثير الكرنك ومعابده ، وهي هياكل مصر ، بدرجة قوية ذكري أوقات حافلة الأحداث ، من الميسور اعادة تصويرها ، رغم آلاف السنين التي تفصلنا عنها: تلك هي الملكية برمتها ، والأحداث المقدسة في حياة فرعون ، ثم ما كان في عصر الدولة الحديثة المزدهرة وفي عهدد الأسرة الثامنة عشرة بنوع خاص ، حيث تطورت وانطلقت حركة من أعظم حركات الاصلاح الديني في التاريخ ، ذلك الاصلاح الذي استطاع أن يكبت اله الامبراطورية • فتضاربت القوى في داخل الساحة المقدسة : فثمة فرعون متصوف قوى الارادة ، يجابه أحبارا متشبثين تشبثا أعمى بعقيدة متسلطة نائية نأيا كبيرا عن مجتمع جديد متطور • وتمثلت هزيمة آمون المؤقتة في تلك المدينة ذات المعابد المكرسة للديانة الرسمية ، ولشخص فرعون الألهى ، في هجر الهياكل بالتدريج ، وأخيرا في حوادث الاضطهاد ٠ بل ان النيران التهمت الأبواب الخشسبية الهائلة المرصعة بالسامير البرونزية ، ودمرت أساكف الأبواب الحجرية · واختفى هؤلاء الجبــابرة بعد أن تصادموا في معارك طاحنة ، ثم شاءت الأقدار أن يرتقى العرش طفل ، هو توت عنخ آمون ، يدفعه وصي شديد البأس الي طرد كل الذين انتهكوا المعابد المهجورة • ولا حدوى في أن نبحث في الكرنك ولا في الأهل العصور الغابرة ، فكل هذا نجده فقط على الضفة اليسرى للنهر ، الى الغرب من طيبة ، « ضفة الموتى ، ، وفيها يرى عالم الآثار المصرية ، من كثرة ما مزج بين الموجود فيها وبين ما كانت عليــه في المـــاضي ، مغامرة لا نظير لها ، تحكيها له هذه الآثار • وعلى الضفة اليمنى حيث

تبسط طيبة القديمة قصورها وبيوتها الوضيعة بين معابدها الضخمة ، غطت الأحياء الحديثة أطلال المساكن العثقية واختفت معالم أغنى عواصم العالم القديم كله ، على أن حفائر مصلحة الآثار شرعت منذ بضع سنوات في «تنظيف» معبد الاقصر حيث يقوم صرحه اليوم جليا (١٥) ، ولم يعد محتجبا الى نصفه بالمخلفات المتراكمة التي كانت تعلو سطح الشرفة أمام البرجين الشامخين المسيدين في شكل شبه المنحرف ، وظهرت شوامخ التماثيل القائمين الى الحائط بكامل أجزائهما ، أما المسلة الشرقية وهي التماثيل القائمين الى الحائط بكامل أجزائهما ، أما المسلة الشرقية وهي أخت المسلة التي أهدتها الحكومة المصرية الى فرنسا اعترافا بفضل شامبليون ، فانها أصبحت الآن ظاهرة في قسمها السفلي ، وتم كشف واجلاء طريق بديع للكباش (\*) يتسمكون من تماثيل « أبو الهسول » برءوس آدمية ، وعشر أخيرا على طريق الكرنك ، بالحالة التي كان عليها مدفونة تحت مدينة الأقصر الحديثة ،

فلنترك اذن « طيبة ذات المائة باب » التي تحدها الأروقة الهائلة ذات العمد التي تخترق أسوار اللبن العالية كي تصل الى الضفة الغربية بعد أن تعبر النهر العظيم • لقد انتقلت مرارا من ضفة الى أخرى في كل فصول السنة ، ومختلف ساعات النهار : ولم يكن المنظر الذي أشهده في كل مرة هو نفسه تماما الذي أشهده في المرات الأخرى • ومع ذلك فهناك دائما على البعد ، ذلك الجبل الطيبي الذي يعلوه هرم طبيعي ، قد يكون وردى اللون أو أزرق عند شروق الشمس ، أو أصفر أو باهتا خـــلال النهار ، أو أحمر في لحظة الفسيق السريع الزوال . تلك الذروة الأبدية تنتظرنا دائمًا الى الغرب من طيبة • واذا أقام الانسان في هذه البقعـــة • ولو مرة واحدة ، تمني أن يعبر النهر مرة ثانية في تلك الفلوكة التقليدية ذات الشراع المثلث المرقع أحيانا ، وعلى جانبيه دكتان مكسوتان بالوسائد المكسوة بأغطية من القطن الأبيض • وربما يترنم نوتيان وهما يشدان مجدافين بدائيين ، على حين يمسك صبى بالسكان · وغالبا ما تهب الريح فتملأ الشراع الذي يوجهه ببراعة فائقة هؤلاء الرجال الذين كانوا منذ فجر التاريخ ربابنة وملاحين بارعين . وما أن تهبط المياه بعد شهر فبراير ، حتى تظهر كثبان الرمل « تشسيسو » (\*\*) التي تتحدث عنها

Drums بمعنى الطريق المقدس ـ المراجع . و اللغات الأوربية نقلا عن الاغريقية لفظ دروموس بمعنى الطريق المقدس ـ المراجع

النصوص القديمة ، وتعرقل الملاحة النهرية ، عند هسمندا يزرع القرع ( الكوسة ) والطماطم على سطح هذه الكثبان ، ونلتقى أحيانا بمركب تكدس فيه افراد أسرة بأسرها يغنون بمصاحبة الدربكة ، وغالبا ما يكون هذا عرسا ريفيا ، وتمر بالقرب منك فلوكة عريضة خسمسنة منتفخة البطن مشحونة بأشياء مختلفة ، فمنها ركاب وأخشاب وحيوانات ، وفيها الركاب : فلا تخطىء الظن فيها ، انها معدية تنقل سكان القرنة ، وقرنة مرعى ، والخونة ، عائدة بهم الى قريتهم (١٦) .

وعلى الضفة اليسرى يلقى المرء الحمير لمن لا يرغبون فى ركوب سيارات الأجرة المخصصة للسياح ، ومن ثم يفعلون مثلما كان يفعل قدماء المصريين من أهل الريف ، على أن الناس كلهم ليسوا قادرين على ركوب الحمير من غير سرج ولا ركاب! وقلما نلتقى هنا بالسوق الدائمة التى نقابلها على الضفة الأخرى والتى يعرض فيها على جانبى الطريق المأكولات والثياب و « القلل » التى تحفظ الماء البارد ، وسوف نرى أيضا تلك العربات « الكارو » التى تحتمى أحيانا بسعف النخل حيث تقعد القر فصاء طوال الطريق نسوة محجبات ببراقعهن من الشعر الأسود ، ولن نلتقى بالبنات الباسمات ، فى ثيماب فاقع لونها وهن وأشد احساسا وتشبعا بنبل أصله ، لعلمه بقربه من الفراعنة ، ولأنه يطأ الأرض المقدسة التى تضم قبور الإجداد العظام ، أرض الكنوز والمعجزات ، ويقع مركز الشرطة بالقرب من المرسى ، وعلى كل الذين والمعجزات ، ويقع مركز الشرطة بالقرب من المرسى ، وعلى كل الذين لا يقيمون فى الضفة اليسرى أن يغادروا المنطقة الغربية قبل غروب الشمس ،

وما آن يغادر المسافر ضفة النهر ، حتى يتخذ طريق على الجسر المرتفع الممتد وسط المزارع • فمنها حقول قصب السكر والقطن والقمح أو البرسيم ، وثمة قرى لايعرف المرء ما اذا كانت قديمة موغلة في القدم أو حديثة تضم \_ كما في سائر أنحاء الريف المصرى الشاعرى \_ منازل مشيدة باللبن ، في قلب واحة من أسبجار النخيل والجميز • ويعيش الحمار والجاموس والجمل في هذه الانحاء . وبعد أن يبتعد الانسان عن ضغة النهر ، حيث الشادوف الذي لم يزل الفلاح يحب استخدامه في وفع المياه الى حقله بعد الفيضان ، فانه سرعان مايلتقى في الريف بالساقية التي يديرها الجاموس • وثمة طفل قابع على العجلة المائية ، يستحث الدواب بسوط لين ، ويصاحب الأزيز المنتظم الصادر من دوران الساقية بغنائه بسوط لين ، ويصاحب الأزيز المنتظم الصادر من دوران الساقية بغنائه بسوط لين ، ويصاحب الأزيز المنتظم الصادر من دوران الساقية بغنائه

يتباين شكلها مع المنظر المعتاد الذي يحيط بها ، وتقع اسفل الجسر ، ولم تزل خالية من السكان (\*) ، وبيوتها مسيدة على الطراز الصيعيدي الأثيق ، الذي يستوحى في بعض الأحايين المساكن النوبية القريبة الشبه من طراز المنازل القديمة ، فمنذ عامي ١٩٤٨ ، ١٩٤٩ شيدت مصيلحة الآثار تلك « القرية النموذجية » ليقيم فيها بصيفة أساسية سيكان « القرنة » ، الدائبون على نبش القبور ، حتى يكفوا عن سكني مصليات النبلاء وحجراتهم الجنازية ،

ها نحن قد طرقنا عالما عجيبا ، على مشارف المدافن ، بل وفي وسط الأحداث ! هؤلاء القرويون ، اذا كان لنا أن نسميهم كذلك والذين يسمكنون خلف المعابد الجنسازية الكبيرة ليتيحوا لزراعاتهم أن تغطى مساحات الأرض الصغيرة التي في حوزتهم ، قد أقاموا في غير عنـــاء ولا كلفة مساكنهم فوق قبور أشراف طيبة (١٨) . وما أن يجتاز الانسان الوادى الأخضر ويمر بجوار البقعة الأثرية التي شيد عليها معبد استحتب الثالث الجنازى ، ويتأمل تمثالي ممنون اللذين ينهضان شاهدين عظيمين على هذا العالم الفاني ، حتى يدخل في المنطقة الصحراوية ، وتتحول التربة المزروعات دفعة واحدة ، ويتحول الهواء الرطب نسبيا الى هواء حار ، في النطاق الحقيقي للضفة اليسرى ، نطاق موتى طيبة ، عالم المسليات الجنازية الضخمة ، وكهنتها ، وأرباب الحرف الذين كانوا يجهزون المومياوات ، ويصنعون التوابيت وأمتعة العالم الأخروى ، ريحفرون المقابر ، انها باختصار المنطقة التي فيها يولد بعض الناس ويحيون. ويموتون بجوار الكنوز المدفونة التي لا يحيط بها حصر ، وفي ظلل محاريب شيدها ملوك الدولة الحديثة : الدير البحرى ، والرامسيوم ، ومدينة هابو ٠٠

وتثير هذه الأسماء ذكرى أماكن العبادة المكرسة للموتى من الملوك ومع ذلك فان مقابرهم لم تعد تلاصق المصليات كما كانت فى العصور السابقة: فمنذ بداية الاسرة الثامنة عشرة ، انفصلت عن المعبد جميع الأجزاء الجنازية الملكية المعقدة الكائنة تحت الارض ، وصارت تقام خلف ربوة الدير البحرى العظيمة والروابي التي تمتد بطولها ، في واديين قاحلين سميا وادى الملوك ، ووادى الملكات ، وفي مقابل هذا ، أقام أشراف

<sup>(</sup>米) عمرت اليوم بالسكان (المراجع) .

طيبة أمام الجبل مقابر أرادوا أن يجعلوا منها ، أسوة بملوكهم مساكن أبدية تضم مومياواتهم • وبنيت مصاطب الدولة القديمة الجميلة ( وهي مصليات لمقابر على شكل مقاعد مصمتة ) من كتل من الحجر الجيرى • وتحمل أحمل هذه المصاطب على الاسطح الداخلية لمصلياتها ، أفاريز طويلة مزينة بنقوش بارزة ملونة ، تصسور جميع مناظر الحياة اليومية • وعنسدما استقرت عاصمة المملكة نهائيا في طيبة ، اتخذ الملوك الهرم الطبيعي الذي. يتمشل في ذروة الجبل المقدس ليزين مقابرهم كلها •

وتلقى رجال الحاشبية وكبار الموظفين من الملك « امتيازات جنازية ». تتدرج من أسفل التل الى أعلاه • وكانت أجمل هذه المواضع عندد المستوى السفلى : فالحجر الجيرى بها فاخر ، والنقوش البارزة تحمل. اسم أبرع الفنانين • وعلى هذا النحو قام مهرة الفنانين من عهد أمنحتب الثالث بزخرفة مصليات خسع ما المحسات ، وخيروف ، ورع موسى. المشهورة . اما في الجزء العلوى ، فان رداءة الحجر لم تسمح دائما بالأعمال الدقيقة ، ومن ثم كان المصورون ينقلون مباشرة ، في صفوف متراصة ، على ملاط يستخدم أيضا لتسوية سطوح الحوائط ، مناظر كثيرة الزخرف. ذات ألوان لا تزال زاهية وحية • وتتجلى في هذه الصور المظاهر الشديدة.. التنوع للحياة الدينية والمدنية التي كان يحياها كبار الأشراف في طيبة : من ذلك مشاركة النبلاء في أعياد الملكة ومزاولتهم لوظائف الحكام • بل انا نرى فيها وزير صاحب الجلالة يمارس مهام منصببه ، وتعج الحدائق بالأشجار والأزهار المتعددة الألوان المزروعة حول حوض مستطيل يحتوى على زهر اللوتس والطيور المائية والأسماك . وها هو الشادوف الذى يستخدمه البستاني ، يشبه الشادوف المستخدم حاليا في الريف. المجاور ٠ وها هنا بعض الصناع ينجزون تمثالا أو قطعة من الأثاث ٠ في موضع آخر يصب البناءون قوالب اللبن ، أو يقيمون حائطا • وحان. الآن موعد رجوع القطعان ، يسوقها راع جميل الطلعة وكأنه اله صغير ، رب هذه الحيوانات • والى الجانب فلاحة تلتقط فضــــــلات الحصاد ، وقد. توقفت عن العمل • وهناك عامل يطلب من زميله أن ينزع شوكة من قدمه . وثمة عامل من عمال اليومية نام بالقرب من الشيجرة ، وعلق عليها قريته • وهناك أيضا ذلك المنظر الأبدى ، منظر الحلاق أو مزين الرأس. الذي يمارس حرفته في الحقل (١٩). وكل الحرف مدونة بالنقوش البارزة المتعددة الألوان أو بالصور المرسومة على الملاط • ويقوم الصاغة بصنع حلى فاخرة بالقوب من السباكين الذين يصهرون الذهب . وثمة مآدب فخمة تجمع سكان البلدة الانيقين وسيدات طيبة الحسناوات أمام موائد الطعام .

ويمر الحسدم ، ويمدون كئوس النبية ، وتعرض على المدعوين موسيقات ورقصات بديعة (٢) . وأنا لنجد في كل مقبرة على وجه التفريب الموضوعات نفسها وقد عولجت بوسائل مختلفة لا حصر لها ، بيد أن هناك موضوعا واحدا يتكرر منذ أقدم العصور : ذلك هو موضوع الصيد البرى والبحرى ، ويبلغ تصوير هذا الموضوع درجة فائقة من الابداع في عهد الأسرة الثامنة عشرة ، فنرى مثلا صورة الميت وبرفقته ورجته ، وأحيانا مع أولاده ، وهو يزاول الصيد في زورقين موازيين لأجمهة كبيرة من نبات البردى تحتل وسط الصورة ، فهو من ناحية يقهدف بعض الطيور المائية بعصا الرماية « البوميرانج » ، رمن ناحية أخرى يطعن سمكتين أخرجهما من اليم ، وكان هذا التشكيل التقليدى الذي يشغل مكانا هاما في كل مصلي يعد لأمد طويل المثل الأعلى لمسا يتمنى المتوفى من الترفيه ،

وهكذا فان هذا العالم ، عالم الأموات - وبخاصة مصليات المقابر الطيبية - يشكل أوفى متحف يضم عادات وتقاليد ونشاط شعب مصر الفرعونية • وثمة بثر بالمصلى تفضى الى حجرة الدفن تحت الأرض ، وهي قسم خاص في المقبرة ، لا يجوز زيارته بعد الدفن ، وتستقر المومياء في توابيتها محوطة بأثاثها ، تنتظر الأبدية .

ومن السهل أن نتخيل ما كانت عليه هذه المنطقة في الألف الثاني قبل الميلاد • فالآثار المتخلفة عنها كثيرة للغاية ، حتى وهي تالفة ومحفوظة تحت الرمال أو السباخ ( وهو فضلات آزوتية تغطى المدن القديمة ) • ومن ثم يستطيع الانسان أحيانا ، وبغير مشقة كبيرة ، أن يعيد تصوير جو هذه النواحي من المدافن ، ولابد لهذا الفرض ، ربعد مغادرة القرنة ، وقرنة مرعى ، من المدخول في واد جاف بين وادى الملكات ووادى الملوك ، والوصول الى دير المدينة ، الى اليسار ، يترك الانسان وراءه معبدر مسيدي والوصول الى دير المدينة ، الأطلط الميالية لبلدة « جيمة » Djeme القبطية • ونلمح على طريق وادى الملكات كهفا تحيط به كتابات موجهة القبطية • ونلمح على طريق وادى الملكات كهفا تحيط به كتابات موجهة دروة الجبل • ولابد أن الناس كانوا يقدسون ، طوال عهد الدولة الحديثة ، ذروة الجبل • ولابد أن الناس كانوا يقدسون ، طوال عهد الدولة الحديثة ، أزواجا من « الكورا » مماثلة لهذه الزواحف المألوفة التي يعاملها البعض بيوت قرنة مرعى ،

ويفضى الطريق الى وادى دير المدينة حيث قام المعهد الفرنسى للآتار الشرقية بالقاهرة بحفائر اسستغرقت أربعين عاما ، كشفت عن جميع

الآثار القديمة ، وخلصتها من أكوام السباخ · وفي قلب الوادي ، كانت قرية كبيرة محوطة بجدار ، ولها شارع رائيسي وميدان عام كان النساس بفدون اليه يفتر فون من مستودعات الماء . وكان كل من مدخل البلدة ومخرجها مزودا بمركز للشرطة يحمى السنكان ، ولعله يتولى فوق ذلك رقابتهم . وبالقرب من هذا المكان يرتفع حبل قاحل تسكنه الذئاب والضماع واللصوص • وكانت هذه القرية ذات الطبيعـــة المتميزة ، تأوي أجيالا عدة (على مدى عصر الدولة الحسديثة) من أرباب الحرف في المدافن الطيبية ، وهم العمال الذين كان يعهد اليهم حفر القابر الملكية ثم زخرفتها • وخرجت بيوت هذه القرية القديمة الواحدة بعد الأخرى من مجاهل النسيان رغم تهدمها ، وكشفت أطر الأبواب ، وقواعد العمد التي تحمل سقف القاعة الرئيسية عن أسماء أصحابها وألقابهم وجرتالأبحاث الأثرية على أوراق البردى التي عثر عليها في المنطقة ، وعلى القبسور في ألحيانة (٢١) ، والمنازل التي كشف عنها حديثا تحت الأنقاض . وكان بين لينات الحوائط في المنازل ، وفي الأنقاض التي تعطى القرية ، وفي المخبأ المعد في قاع بئر بمعبد شمالي مساكن القرية ، قطع من أشياء ، وبخاصـــة كسر الفخار واللخاف ostraca يكشــــف لنا بالتدريج عن تفاصيل لانتو قعها في حياة هؤلاء الناس الذين انداروا من الوجود اواللخفة أوستراكون ostracon ) شظية من الحجر الجيرى أو قطعة من الفخار كان المصربون بكتبون عليها بالهبرطية اقتصادا في البردي الثمين الخاضيح لاحتكار الدولة (\*) . وقد عرفنا أولا كيف كان ينظم عمل هؤلاء العمال، وكيف كانوا يتخذون طريقهم في أعالي الجبل ليصلوا الى سفح الجبـــل الطبيى عند عنق الوادى • وهناك شيدوا على جانبي طريق يؤدي الى وادى الملوك ، حلة يأتون اليها كل مساء ليستريحوا من عناء العمل اليومي •

وكان اليوم الأخير من كل عشرة أيام هو « نهاية الأسبوع » عندهم ، فينزلون من جديد الى قريتهم «مكان الحقيقة» أو «ست ماعت» (٢٢) . وكانت فرقة العمال بأكملها منقسمة الى جماعتين ، جماعة اليمين وجماعة اليسار . وكان هذا التقسيم مرعيا فى مجموعاتهم السكنية على جانبى الشمارع الرئيسى ، بيد أنهم لم يكونوا من أجل ذلك ، ورغم ما تردد ذكره كثيرا ، أسرى حرب ، أو عبيدا فرض عليهم عمل رهيب حيث يقتلون بعد الانتهاء من بناء القبر الملكى ، على أن مطالعة البردى الذى يشير الى هذه الطوائف الحرفية المتخصصة ، والرجوع الى الاف اللخاف «الأوستراكا»

<sup>(\*)</sup> ونطلق عليها جميعا لفظ اللخفة وهي في اللغة الحجارة البيضاء الرقاق ـ المراجع

ليفنع بأن الأمر لم يكن كذلك أبدا ، من ذلك أن بطاقات حضور العمال تظهر لنا كأن بعض العمال « المتكاسلين » ينتحلون أعذارا تبرر كسلهم فواحد منهم لم يحضر اليوم لمرض حماره ، واضطراره للذهاب به الى الطبيب البيطرى ! وآخر دفن عمته نفسها لثالث مرة ، وثمة صلى يريد درجة ، وغيره يطالب بأدوات جديدة ، واليوم تعطل العمل بدرجة كبيرة : فقد صادفت الجماعة التى تقوم بالحفر « الحجر » وعلينا أن نفهم عندئذ أن عرقا من الصوان كان يعترض الحجر الجيرى فعرقل بالفعل عملية حفر المقبرة الملكية « السيرانج » ، وفى موضع آخر ، نقع أيضا على حسابات رئيس العمال ، وعدد « الفتائل » التى يجب عليه أن يزود بها العمال حتى يستطيعوا تغذية مصابيحهم الزيتية المستخدمة فى اضاءة أغوار الجبل .

وكل ما يتعلق بالحياة في القرية محفوظ ؛ من ذلك واجبات التلامية التي صححها أساتذتهم باللون الأحمر ، وتمرينات المصورين الذين كانوا بخطون مسودات رسومهم ، وتصاوير الأقاصيص والحكايات السعبية وها هي دراسة في احداها لوجه الملك الذي سوف ينقل الى القبر ، وفي سمرين آخر يظهر بعض تفاصيل صيد ضبع مزقته الكلاب ، على أن هناك من الشواهد ما يثير المشاعر حيث يصور الذئب وهو يعزف على الناي ومعه جدى ، مثل حكاية «ايسوب» التي نقلها الينا من بعده «لافونتين» (\*) وثمة أم يقظة تشكو الى جارتها من سلوك ابنها الشقى الذي يختبىء وراء حائط ويرمى بالحجارة بنات القرية الصغيرات ، وهن ماضيات في طريقهن الى المدرسة ! وأمكن بفضل اللخاف أن نتبع خطوة فخطوة الطريق الذي كن يسلكه تمثال الآله عندما يطلب منه أن ينطق بوحي يقضى بين خصمين؛ فنترسم خط السير منذ الخروج من القرية الى الموضع الذي يتقدم فيسه فنترسم خط السير منذ الخروج من القرية الى الموضع الذي يتقدم فيسه عنه القرية المتواضعة ، حتى قصاصات البردى المربوطة في حزم صغيرة عده القرية المتواضعة ، حتى قصاصات البردى المربوطة في حزم صغيرة وعلى كل قصاصة عبارة مختلفة بقصد اجراء عملية القرعة .

بل انا لنعرف من « يوميات الجبانة الطيبية ، عناصر الراتب اليومي ا من الأطعمة ) للعمال في مقابل عملهم . وكانوا يتوجهون في بعض العصور لتسلمها الى مكان قريب من معبد مدينة هابو وقد شكوا ذات

<sup>(</sup>ﷺ) ايسوب Esope قصصى اغريقى (القرن السابع ــ السادس قبل الميلاد) ، نسب اليه مجموعة من قصص الأطفال كتبت فى القرن الرابع عشر المبلادى بعنوان قصص السبب الله مجموعة من قصص الأطفال ــ ١٦٢٠ ) مشهور بقصصه للأطفال ــ المرجمان ،

يوم قائلين « لقد ضعفنا وجعنا ، اذ لم تصرف الينا الرواتب التي كان فرعون يجريها علينا » ومن ثم أضربوا عن العمل ·

وكان الجو يكفهر أحيانا بسبب فضيحة : اذ وجهت الى « هاى » رئيس العمال الذي يؤكد بعضهم أنه قد تفوه بعبارات مهينة لشمص فرعون فكان أن انعقدت في الحال المحكمة الخاصة بالجبانة الملكية ، حيث قدرت الامتيازات الاستثنائية إلتي منحت لهؤلاء الصناع ، ورأت أن يحاكم « هاى » أمام أقرانه وزملائه ، في هذه القضية التي تتصل بقانون المعقوبات والقانون المدنى • ويمثل كلا من فريقي العمال في المحكمة عدد متساو من الأعضاء ، والظاهر أن هذه المحكمة ، واسمها « قنبت » كان برأسها أحد زملاء « هاى » ، وتتشكل على الأرجح من أربعة من مندوبي الفريق الأيسر ، وأربعة من الفريق الأيمن من عمال دير المدينة •

وتتخذ العدالة مجراها ، ويمنح المتهم كل فرصة لبيان دفاعه ، وكثرا ما تكمل اللخفة المعلومات التي عرفناها من قطعة من البردى : وهكذا يتم تركيب اللغز بأجزائه ، وعلى هذا النحو نتعرف على تلك الأيام البائدة ، التي انطوت تحت تراب الحضارات والتي تنبعث اليوم حية واقعية ، أما عالم الآثار المصرية الذي يهتم بتقدم الأبحاث في مكانها ، فانه يوجه عماله في أشغالهم ؛ واذا طورية الفلاح ( نوع من الفئوس الكبيرة ) تهوى فجأة في الموضع الأثرى الذي كان يقوم عليه أحد منازل العمال ، على قاعدة عمود تحمل اسم « بانب » رئيس عمال « ست ماعت » ( مكان الحقيقة ) ، وهي المنطقة التي في قلبها يقع « دير المدينة » ، ويفكر المنقب لتوه في قبر هذا الأخير المحفور في التل على حافة السفح الغربي المشرف على قرية العمال ، بانب ! ذلك الرجل الذي يتهمه علماء الآثار بقتل نفر حوتب رئيس العمال! بانب ! ذلك الرجل الذي يتهمه علماء الآثار بقتل نفر حوتب رئيس العمال! فقد عنر في كهف « باواح » على قطعة من خشب مغطاة بقشرة من ذهب تشهد فقد عنر في كهف « باواح » على قطعة من خشب مغطاة بقشرة من ذهب تشهد شهادة قاطعة بالسرقة التي ارتكبها في قبر رمسيس الثالث ، وبما لم شهادة قاطعة بالسرقة التي ارتكبها في قبر رمسيس الثالث ، وبما لم شهادة قاطعة بالسرقة التي ارتكبها في قبر رمسيس الثالث ، وبما لم شهادة قاطعة بالسرقة التي ارتكبها في قبر رمسيس الثالث ، وبما لم تستطع العدالة أن تجليه منذ اثني عشر قرنا قبل الميلاد ،

وكان « بانب » حريصا ، فلم يترك لنا حتى اليوم أى دليل جديد ضده • وان كان معاصروه قد راقبوه • فاذا استخدمت بردية « سولت» رقم ١٢٤ ولخفة القاهرة رقم ٢٥٥٢١ معا لاضطر المرء الى التسليم عن يقين بأن لسوء سمعة بانب أساسا من الصحة • فقد عاش في عهد الملك سبتاح الثاني ( بين عهدي سيتي الثاني ورمسيس الثالث في أوائل

الأسرة العسرين – أى فى القرن الثانى عشر قبل الميلاد ) ، وكان يمارس سلطة تعسفية ، فلم يكن يتردد ، بصفته رئيسا مساعدا لأعمال الجبانة فى أن يحمل العمال على أن يؤدوا لمصلحته الخاصة خدمات مجانية ، وإضطر جميع مرءوسيه ، للتخلص من مضايقاته ، أن يقوم أحدهم بدهان التابوت الذى أعده بانب ليضحم رفاته الأبدى ، ويتولى آخر تجهيز الملاط لكساء الحوائط الداخلية فى قبره ، ولا ريب فى أن هذه الأعمال تتجاوز حدود البرنامج الموضوع لعمال فرعون المتخصصين ، ألم يجبر و نب نفر » ابن « واجمس » على تغذية الشور الذى يمتلكه ( بانب ) على نفقة الحكومة شهرا كاملا ؟ ويظن بعضهم أيضا أن « رع وبن » قد صنع الحصر اللازمة لمنزله ، وانها لفضيحة سافرة أن يخلط بانب مصالح البلد بمصالحه الشخصية ، وقد فضح أمره رئيسه الادارى نفرحوتب رئيس العمال وقدم للوزير شكوى رسمية ،

ولم يكن بانب خائنا فحسب ، وانما كان فوق ذلك قاتلا لا ريب وقد يكون فى خيار الناس أحيانا قدر من الشجاعة يتيح لهم التصريح بالحقائق المؤلة رغم عدم ثقتهم فى حماية الأقوياء لهم ، لقد مات نفر حوتب ميتة فجائية على ما يبدو ، والشيء المؤكد على أية حال أن بانب خلفه رئيسا للعمال ، ولما كان بانب رجلا ميت الضمير ، فان « القضاء الالهى » لم يكن له على ما يبدو رادعا ، ولم يكن بانب من الأبرار الذين « يسلكون الطريق الالهى » رغم المحن التي تصيبهم ، وهناك أيضاء « نفر أبو » العامل فى هذه الجبانة نفسها ، والذي أصيب بالعمى ، فقد جعل يبحث عن أخطائه حتى أقر أنه قد آذى بعض الناس ، ومن ثم صرح بندمه وتوبته ، وفي الحال رق له قلب « مرسحر » الالهة الطيبة المهيمنة على فروة الجبل ، فردت اليه بصره ،

هذه المشكلات الأخلاقية لم تعد على ما يبدو تهم أهالى طيبة على عهد الأسرة العشرين • وينبئنا بذلك الكثير من البرديات التى يحمل أشهرها أسماء : أبوت ( بالمتحف البريطانى ) ، وأمهيرست Amherst أسماء : أبوت ( بالمتحف البريطانى ) ، وأمهيرست وتكمل البرديتان الخيرتان أحداهما الأخرى : فالقسم السفلى من أربع ورقات يشكل بردية أمهيرست التى عرفت منذ عام ١٨٧٤ ؛ أما القسم العلوى منها فقلم عثر عليه جان كابار فى القاعدة الخشبية لتمثال صغير ( وقد نشرت المجموعة التى ضمت الى بعضها البعض فى سنة ١٩٣٩ ) • وثمة برديات أخرى تضاف الى المعلومات الواقعية الحية التى تقدمها هذه الوثائق ،

و توجد هذه البرديات في ليفربول والمتحف البريطاني و تورين • ولا تترك مطالعة هذه البرديات في نفوسنا أملا كبيرا في الوقوع على الأحداث الأسطورية لسادة مصر العظام سليمة كما كانت ، لم تمسسها يد •

وانا لنعلم من التوقيعات المرسومة على صخور المدافن الملكية أن المفتشين كانوا يقومون بجولات منتظمة للاستيثاق من سلامة القبور · على أنه ما كان أحد ليتصور أن ثمة عصابات حقيقية من اللصوص كانت. تبحث بانتظام عن الذهب والدهون • والعلة في ذلك أن الكنوز الملكية قد كانت تعرف منذ اعدادها ؛ فضله عن أنها كانت تشترك في موكب الجنازة ، حين يمر رفات الملك منتقلا من الضفة اليمني الى اليسرى ، وهذا أمر لا يمكن أن يحدث في خفاء ٠ ولا مراء في أن الرغبة والجشع كشيرا ما كانا يحلان في نفوس المتفرجين على هذه المواكب محل التبجيل اللازم نحو الموتى والحوف من انتهاك المقدسات ، بل التعرض لقصاص الارواح الخفية الرهيب ٠٠ ولقد حدث ذات يوم في عهد رمسيس التاسع ، أن انكشـــفت سرقة القبور الملكية ، وجرت محاكمة كبيرة ، زلزلت اطمئنان كبار الموظفين • ولم تكن القضية من اختصاص محكمة العمال (قنبت) على الضفة اليسرى ، رغم أن بعض المهتمين كانوا من الطبقات الدنيا . وكان يتم تحقيق هذه الأعمال الاجرامية واصدار الأحكام في شأنها بمعرفة المحكمة الكبرى في المدينة • ويبدو أن المحاكمة كانت تجرى في أحسب معابد الضفة اليمني ، وعلى وجه التخصيص في القاعة الكبيرة المكرســـــة للالهة ماعت ربة القضاة والحق وكانت المحكمة الكبرى تتشكل من الوزير وكاهن آمون الأكبر ، وبعض كبار الشخصيات . أما المتهمون كما تحدثنا موميات الجبانة فقد وضعوا في سيجن معبد « موت » في طيبة حيث استجوبوا مع « ضربهم بالعصا على الأيدى والأقدام » · ولم تكن هذه القضية بالمسألة الهينة! فقد خبرت البلاد آنئذ ظروفا بشعة ، وكان التدهور السياسي أشد ظهورا بعد بضع سنين هزايلة المحصول ، وجعل الناس يبحثون عن الذهب أينما وجد • وانطلقت الفضيحة حين اكتشف « باسر » عمدة طيبة أن بعضمهم قد نهب مقابر الأشراف والملوك · وتحركت عوامل النخوة في نفس العمدة ، فاشتدت حماسته بقسدر ما اشتدت رغبته في اثبات ادانة أو تقاعس زميله « باور » الذي يتــولى منصب العمدة على الضفة اليسرى ، ومن ثم أخطر الوزير « خعمواست » وتتابعت التحقيقات والاعتقالات والاستجوابات : بل أعيد تمثيل الجرائم في أماكنها ، حيث جرى السطو على عدة قبور كان منها على كل حال قبر ايزيس الزوجة الملكية الكبرى لرمسيس الثالث ،وكذا

عبر الملك " سخم رع ـ شدتاوى ـ سبكمساف » وزوجته تو بخعس -واضط باور أن يقر بأسماء المجرمين ؛ بيد أن أتباعه حصلوا على كل الوان الحماية ، ولم يوقع أي جزاء على باور من أجل سوء نيته ، واستمرت السرطة في تهاونها وتقاعسها · ولم يستطع « باسر ، عمدة طيبة أن يكتم غيظه ، فعبر عنه جهارا ، وأبلغت كلماته الحمقاء الى الوزير · وبدلا من أن يسنم الوزير في البحث والتحرى ، أوقف سير القضية وبرأ المتهمين بقرار عاجل ، وأخلى سبيلهم · واعتبر « باسر » منطئا وأنهيت المسألة باجراء اداری مکتبی ، فحرر تقریر بالأمر أودع المحفوظات الحکومیة · علی ان كل الدلائل لتحمل على الاعتقاد بأن اللصوص الذين سُطوا على مقبرة « سبكمساف » قد أعدموا حتما · بيد أن أشخاصا غيرهم كما رأينك قد نالوا حماية عمدة الضفة اليسرى ، وكذا حماية « خعمواست » الذي كانت له مصلحة شخصية في الغنيمة • وقد شجع هذا الضرب من التواطؤ وذلك التساهل اللصوص الذين سطوا عندئذ على المقابر الكبيرة في وادى الملوك • ووضعت العدالة يدها مرة أخرى على المذنبين ، ولكنها كانت هذه المرة قوية غير متخاذلة ، فعاقبت أولئك الذين اخترقوا على سبيل المثال القر الأخير للملكة تيي (\*) زوجة سيتي الأول وأم رمسيس الثاني • ولم يحنرم اللصوص قبرى الملكين الأخيرين ، وظلت الجبانة المشهورة بالضفة اليسرى لطيبة ضحية لسطو اللصوص الفاجرين حتى عهد الأسرة الحادية والعسرين • بل لقد شمل ذلك الكهنة اذ كشفت لنا بردية في المتحف البريطاني عن أن كهنة الرامسيوم معبد رمسيس الثاني الجنازي قد سرقوا معبدهم • ولا بد أن البلاد قد تردت الى أقصى غاية البؤس ومزقتها الفوضي من تسرب الليبيين المتصل حتى انتهى الأمر بالكهنة الى انتهاك حرمات المعابد والمقدسات التي يتولون خدمتها •

وجد ملوك الأسرة الحادية والعشرين ذات يوم أنهم لم يعودوا قادرين على كفالة حراسة أجدادهم في مقابرهم المعرضة للسلب والنهب ، ومن ثم جمعوا المومياوات الملكية ودفنوها في مخابىء .

ويبدو أن أهم هذه المخابىء قد أعد فى الشدمال الغربى من ساحة الدير البحرى ، فى داخل حجرة مستطيلة ، طولها حوالى ثمانية أمتار . محفورة فى الصخر فى نهاية دهليزا ضيق ، وهناك تكدست ، مع قطع من الأثاث الجنازى مما بقى من أعمال المارقين من نابشى القبور زهاء ثلاثين

<sup>(\*)</sup> هكذا وردت في الأمسل الفرنسي ولكن صبحة الاسم هو دتوى، كما وردت في النقوش المصربة القديمة ــ المراجع ·

تابوتا بدائيا ، تنتمى كلها الى ذاك العهد ، ولكنها تضم أعظم فراعنة مصر، كان من بينهم امنحتب الأول ، وتحوتمس الثانى ، وتحوتمس الثالث ، ورمسيس الأول ، ورمسيس الثالث ، ورمسيس التالث ويرقد « سقنن رع » Sekenenra محرر وادى النيل الذى مات في ساحة الوغى ، في هذا الضريح الذى يضم عظماء التاريخ القديم ، وقد اخترق وجهه سهم من سهام الهكسوس .

وفي نطاق هذه الجبانة الملكية المتواضعة ( الشبيهة بمدافن سان دنيس الملكية بباريس ) التي ارتجلها آخر ملوك طيبة والكتاب الملكيون - ومعتشو الجبانة من أمثال « بوتيهامون » ، ظهر السمكان الحاليون الذين احتلوا مدافن الضفة الغربية • وتمتد منطقة هؤلاء الناس من التل الذي يقيمون فيه حتى أعمق شعاب الأودية المجاورة • ويتجول هؤلاء السكان منذ نعومة أظفارهم في أرجاء الجبل ، ويعرفون كل مسلمالكه وتعرجانه الوعرة التي لا يتيسر لغيرهم ولوجها • وكثيرا ما وقعوا على مخابيء القبور · فاستخرجوا منها بصفة منتظمة \_ وكأنها « صندوق توفير ، يناسب مطالبهم ــ الأشياء المدفونة فيها ، وقاموا ببيعها · وفي عام ١٨٧٤ استرعى انتباه ماسبيرو ما ظهر في الأسواق من دمي صغيرة عليها أسماء لملوك الأسرة الحادية والعشرين ، ولوحة خشمبية مغطاة بكتامات مخطوطة بالمداد الشتراها أحد جامعي الآثار ( وهي لوحة روجيه بمتحف اللوفر ) وبردية للملكة نجمت ، وغير ذلك · فأرسل المفتشين الى هذه البقعة حيث كانوا أقرب الى المخبرين البارعين منهم الى الموظفين النظاميين · على أن الأمر اقتضى شيئًا من الوقت • وأخيرًا علم ماسبيرو في حوالي ابريل ١٨٨١ ، أن هذا الأمر في أيدي الأخوين « عبد الرسول ، من القرنة ، ورجل يدعى مصطفى أغا عياط ، وهو وكيل قنصلي لانجلترا وبلجيكا وروسيا في الأقصر ! • وحصل ماسبيرو من داود باشا مدير قنا على اذن بالتحقيق فأمر بالقبض على أحمد عبد الرسول واستجوبه في شأن السرقات التي اقترفها ، دون أن يصل الى شيء • ولجأ في هـذا الصـــد الى أعيـــان · القرنة وعمد تها ، ولكن هؤلاء أقسم موا مؤكدين بأن « أحمد » هو أأخلص الناس في البلد وأبعدهم عن الأغراض الأثيمة ، وأنه لم ينقب أَيْدِا وَلَنْ يَنْقُبُ أَبِدًا وَأَنَّهُ يَعْجُزُ عَنْ اخْتَلَاسَ أَتَّفَهُ الآثَارُ ، فَضَلًّا عَلَى أَن يسطو على قبر ملكى · وكأن الإنسان قائم بين يدى تلك « المحكمة الكبرى » اللمدينة ، في طيبة ، حين برأ الوزير خعمواست عمدة الضفة الغربية لطيبة موعمال الجبانة الذين نهبوا القبور!

وبذلك أخل سبيل عبد الرسول بصفة مؤقتة ، وبعد فتـــرة

قصيرة ، وصلت الى ادارة الآثار بعض البلاغات ؛ اذ ثار النسراع بين الأخوين · ذلك أن أحمد عبد الرسول قد أدرك حين أودع في السجن أن حماية أغا عياط التي كان يرتكن اليها لم تكن ذات فائدة ؛ ومن ثمطلب الى شركائه ،أن يعوضوه عما خسر ، وطالب بنصف الكنز بدلا من الحس الذي كان قد قنع به منذ الاكتشاف ، أي منذ صبف عام ١٨٧١ • وأخيرا وفي الخامس والعشرين من يونية ١٨٨١ ، أفضى الأخ الأكبر محمسد عبد الرسول الى داود باشا مدير قنا بالسر · وفي آ يولية ١٨٨١ ، خنازي طيبي يضم أشهر فراعنة مصر في الدير البحري · لقد اختفت جنازي طيبي يضم أشهر فراعنة مصر في الدير البحري · لقد اختفت جميع مهمات ومتعلقات الفراعنة ، وسرقت توابيتهم الذهبية الفاخرة ، وصهرها أولئك الذين تتحدث عنهم قضايا الجبانة · وكان الملوك راقدين وضعوهم ، الى جوار المدافن الخاصة التي تنتمي الى هذا العصر، في صناديق خشبية سميكة متواضعة ، عارية من كل زينة ، وليس عليها الا ما يشير أحيانا الى أسماء أصحابها ·

وهكذا رد فلاح من هواة الكنوز الى مصر أكثر من ثلاثين عظيما من عظماء أجدادها • غير أنه ما كان ينبغي تركهم يوما آخر في المخبأ ، ذلك لأن أهل القرنة ، وقد خدعتهم الضجة الكاذبة ، قد تصوروا أن أكواما من الذهب مكدسة في داخل المقبرة ، وكانوا متأهبين لمهاجمة الجماعية الصغيرة من الأثريين ! وجرى عمل متواصل لم يتوقف لحظة خلال ثمان. وأربعين ساعة ، وكان كافيا لاخراج التوابيت وبقايا الأثاث الجنازي من الجبل (٢٤) . وكان لابد بعد ذلك من نقلها على ظهور الرحال حتى ضفة النهر \_ واستلزم نقل كل حمل ، تماني ساعات حتى يصل الى الضفة \_ وكان بعض الأثقال يحتاج في حملها أحيانا الى ستة عشر رجلا • وفي مساء يوم ١١ ، تم وصول الأشياء كلها الى الأقصر • وبعــــد ثلاثة أيام. أقلعت بها السفينة البخارية « المنشية » الى القاهرة لقد كان ذلك في ١٤ يولية حين شاع بين الفلاحين نبأ مرور موكب الملوك الذي فشـــلت مهاجمته من مرتفعات قریة مجاورة للکرنك ، ولا ندری بای برق سمحری سرى بين الفلاحين أجمعين • عندئذ شهد الناس منظرا عجيبا : ففي لحظة مرور السفينة ، هجر الرجال والنساء أعمالهم في الحقول وراحوا يرفعون عقيرتهم بصرخات حادة ، وهم ينوحون ويعفرون رءوسهم بالتراب ، كما كان يفعل ناحبو وناحبات فرعون (٢٣) • وعلى هذه الصورة سار موكب. الملوك العظام مصحوبا بمظاهر الحزن والتبجيل في كل مكان ، حتى وصل الى القاهرة في صيف عام ١٨٨١ ·

وعندما اكتشف فيكتور لوريه عام ١٨٩٨ مقبرة امنحتب التانى بوادى الملوك ، وضع يده على مخبأ ملكى آخر يضم نلاث عشرة مومياء منها مومياء امنحتب الشانى ، وسيتى الشانى ، وسبتاح . كان كهنه والأسرة الحادية والعشرين قد أودعوها هناك ، ولم تكن حكاية من حكايات اللصوص هذه المرة هى التى كشفت للمنقب الطريق الى المدفن : فقد كان يحاول العشور منذ وقت طويل على مومياوات الأربعين سردابا الناقصسة فى الجبانة المبجلة التى لم تكن موجودة عند دارها دسترابون » (\*) سائحا ابان مروره بطبة .

وكان أهالي القرنة قد دأبوا على البحث بحمية ونشاط عما يكون اللصوص القدامي قد تركوه من كنوز مدفونة • ولذلك فما أن وقعوا على هذا « المنجم » حتى ظهر في سوق العاديات المجاورة للمكان أشياء نفيسة عليها في الكنير من الأحيان كتابات لها دلالتها • وكانوا يتخذون من بعض المصليات الجنازية القديمة قاعات للجلوس والاجتماع ؛ وفي وقت الخطر، عندما يكون أحدهم مطلوبا من رجال الشرطة ، يتسلل خلال البئر الذي يفضى به الى السرداب المتصل بالمقابر الأخرى • وهكذا أشبه تل الأشراف الطيبين بأسره وكر النمل: فكثيرا ما تكون القباء متصلة بعضها ببعض، وفي مفدور الانسان أن يدور متنقلا فيها دون أن يضطر الى العودة الى سطح الأرض (٢٥) . وحدث ذات يوم ـ في حوالي شهر سبتمبر عام ١٩١٦ ــ أن أحد سكان القرنة ، وهو رجل مسن يدعى « محمد حماد، أصبح ثرياً بين عشية وضحاها • وكان من مظاهر ثرائه هذا أنه فكر لتوه في انخاذ زوجة ثانية صغيرة السن كثيرًا! وأن أصدقاء جددًا التفوا من حوله حيث كانت الأحاديث بينهم في الكثير من الأحايين تدور حول قطع من ذهب • وهكذا طرقت أنباؤه مسامع الشرطة ولم تكن هذه القرائن خادعة ، فقد وضع حماد يده على كنن ما ! وفي ساعة مبكرة من الصباح، وصل إلى القرنة رجال الشرطة والمأمور ممتطيا جواده • وأيقظت همسات القرية محمدا وعروسه الشابة من سباتهما : وكان لا بد له من أخراج الذهب مهما كلفه ذلك ، ودون أن يراه أحد ، وعند هذا تناولت الشابة الجميلة القطع الذهبية ووضعتها في سلة وغطتها بالدقيق ، وخرجت

<sup>(</sup>ﷺ) عالم في الجغرافيا ــ اغريقي ــ ولد حوالي عام ٥٨ قبل الميلاد وتوفى حوالي عام ٢٥ بعد الميلاد ، له مؤلف ثمين في «الجغرافيا» ــ المترجم .

من الدار بعد أن حملت القفة على رأسها · وانحدرت الفتاة من أعلى التل و وتخطت رجال الشرطة بعد أن بادلتهم بعض النكات · ووصلت الى منعطف الطريق المنحدر ، دون أن ينالها أذى ، وإذا بآخر شرطى (شاويش) يرتقى الطريق المرتفع مقبلا عليها ! ثم اذا به يداعبها فيضرب سلتها بعصاه ، فكثيرا ما كان هذا الشرطي هدفا لمعاكسات بنات هذه القرية ، فهو من أبنائها · ووقعت الكارثة ، فقد هوت السلة وتدحرجت على الأرض بكل ما كانت تحويه من أصفر رنان ! وتدافع الناس على المكان ، فمنهم الشرطة والحفر وأهالي القرئة · وسيق محمد حماد وبعض شركائه الى الأقصر · وكان محمد حماد هو الوحيد الذي أودع السجن ·

وعلى هذا النحو عرفت قصة كنز جديد ، جاء من قبر اكتشف بأعجوبة بعد هطول مطر غزير في غضون شهر يوليو عام ١٩١٦ في منطقة طيبة · فبعد انهمار السيل ، وهي ظاهرة نادرة في هذه البقاع ، خوج بعض سكان القرنة من بيوتهم واتجهوا الى الوديان الجنوبية ، في مكان يطلق عليه « جبانة القرود » · وعلى سفح الجبل ، كانت المياه ولم تزل. تجرى ، الأمر الذي يدل على وجود فجوة في هذه الناحية · وأقدم أكثر الأهالي نشاطا وخفـة في الحركة على الانحدار من أعلى الجبـــل بوساطة حبل . ومن ثم نفذوا الى داخل قبر منيع ، يبدو أن أحدا لم ينتهكه حتى ذلك الحين ، كما قال « المنقبون » • وسرعان ما بيعت الاشبياء الى تجار الأشياء في حقيقتها كنزا جنازيا لثلاث أميرات سوريات ، كن جميعا. من علات ( لا محظيات ) الملك العظيم تحوتمس الثالث . وشخص عالم الآثار المصرية الأمريكي « وينلوك » الذي كان ينقب في مجاورات الدير البحرى ، الى هذا المخبأ الاثرى بعد بضع سنوات ، بارشاد محمد حماد الذي كان عاملا في خدمته واستطاع على هذا النحو أن يفحص في البقعة. نفسها ، بقايا هذا الكنز الجنازى الذى اشترى متحف متروبوليتان. الكنز • ومن الحلى التي تبهر الانظار بنوع خاص ، عصابة للرأس مزاينة. برأسي غزال ، وغفارة ذهبية مرصعة بعجائن زرقاء وحمراء كانت تستخدم لحجب الشعر المستعار على رأس احدى الأميرات • ترى هـل يمكن ذات. يوم حل المشكلة التي أثارتها مقبرة هؤلاء الأميرات الثلاث ؟ وهل متن في . وباء ، ودفن لهذا السبب في وقت واحد ؟ أم تراهن اشتركن في مؤامرة ؟ وانا لنعرف عن مؤامرات مشهورة جرت في حريم ملوك مصر ٠ وعلى أية حال فقد مر مفتشو الجبانة وسجلوا تاريخ مرورهم : وانا لنقرأ على الصخر: « السنة الثانية والعشرين ، أول شهر في فصل أخت (م) ، اليوم العشرون ( من عهد بانجم عام ١٠٤٧ قبل الميلاد ) حضر بوتشي ، انكاتب الملكي » • وثمة كتابة أخرى على الصخر في الجانب الآخر من الوادي تنبئنا بأن : « كاتب مكان الحقيقة في الأفق ( أي في الجبانة ) بوتيهامون قد جاء أيضا ، وفي رفقته الكاتب الملكي في دار الخلد » ، تحوتمس (وكان أباه ) ، يتبعه ابنه عنخ – اف – أمون ومن المعتقد أن هؤلاء الرجال قد عاونوا ملكهم في دفن مومياوات الفراعنة في مخابئهم الأخيرة ،

وفى ذاك الوقت ، لم يبد لهؤلاء الناس ما يبعث على الريبة فى تلك النواحى ، فلم يضطرهم شىء الى أن يموهوا ، وسط جثث الملوك ، جثث الأميرات الثلاث التى لم يبد عليها أى أثر لاعتداء وقع عليها .

وعلى هذا النحو يمكن اعادة تشكيل قصة الفراعنة واللصوص: فقد كانت الجبانة في بعض الأحايين تحت حراسة قوية يتولاها الشرطة ، بيد أن عمال الجبانة وسكانها كانوا يعتبرون الملوك وكنوزهم ميراثا خاصالهم · وقد بذلت عدة محاولاتلاجلاء السكان الذين استقروا في القرنة عن « كهوفهم » ؛ بل لقد أطلقت عليهم الأدخنة ذات مرة لاخراجهم منها على ما ١٧٦٣ ولم يكن ثمة جدوى من كل ذلك · واستقبل أهل القرنة بالحجارة علماء الحملة الفرنسية · وكان بعض أركان القرية يستعمل ، بحتى ثلاثين سنة خلت ، أوكارا حقيقية لطريدى العدالة الذين يعتصمون بالحجبل خلف دير المدينة ·

وفى هذا الجو ، وهذا الاطار ، عاش واشتغل علماء الآثار المصرية الذين كانوا يضربون خيامهم على الضفة اليسرى لمدينة طيبة · وعاش كارتر وسط تلك الأقاصيص المتصلة باللصوص ، والتى كانت تتجدد وتتردد منذ آلاف السنين ، وتلك التحقيقات البوليسية ، فى الوقت الذى كان يبحث فيه عن قبر ضائع فى أغوار وادى الملوك ·

<sup>(</sup>ﷺ) فصل فيضان النيل ـ المراجع •



١١ - خريطة اجمالية لمصر

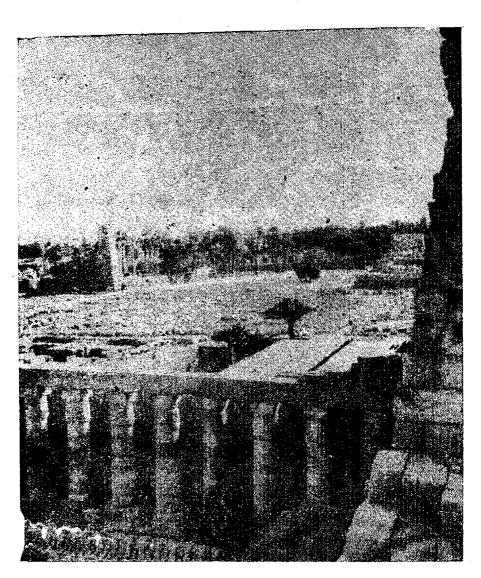

١٢ - الكرنك • منظر لقسم من الهياكل ، أخذ من أعلى الصرح ناحية الجنوب •

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



١٣ - أبو الهول بالجيزة ، قبل ازالة الانقاض القديمة من حوله ٠

١٤ ـ نصب الحلم ٠٠ بالجيزة لحظة اكتشافه ٠





١٥ .. صرح معبد الاقصر بعد ازالة الانقاض القديمة أن حوله،



١٦ ـ القرويون بالضفة الغربية ينتظرون الركب ليعبروا النيل الى الأقصر ·

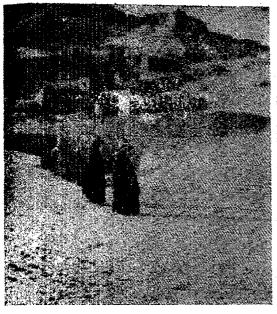

۱۸ ـ نسوة عائدات الى قريتهن «القرنة» بعد ان ملان جرادهن من النيل •

١٧ ـ بعض الفلاحات الصغيرات على
 عربة عامة تنقلهن الى الضفة اليمنى
 سطية



۱۹ ـ منظر الحلاق في الحقول ، في مديي أو سرحات بطيبة .



٢٠ ـ منظر أوسيقي ورقص ، من مصلي بمقبرة طيبة ( المتحف البريطاني )



٢٦ ـ صورة لا كانت عليه جبأنة العمال القديمة بدير المدينة.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



٢٢ ... قرية العمال القديمة الجبانة في الجبانة الطيبية بدير المدينة

٢٣ ـ النائحات في مقبرة أوسرحات ( طيبة الغربية ) •

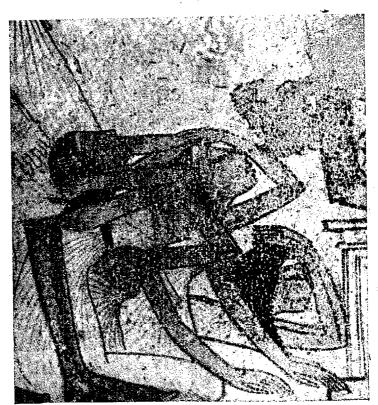

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



٢٤ - اكتشاف أول « مخبأ ملكي » في غرب طيبة ، والاستعدادات لنقل الومياوات •

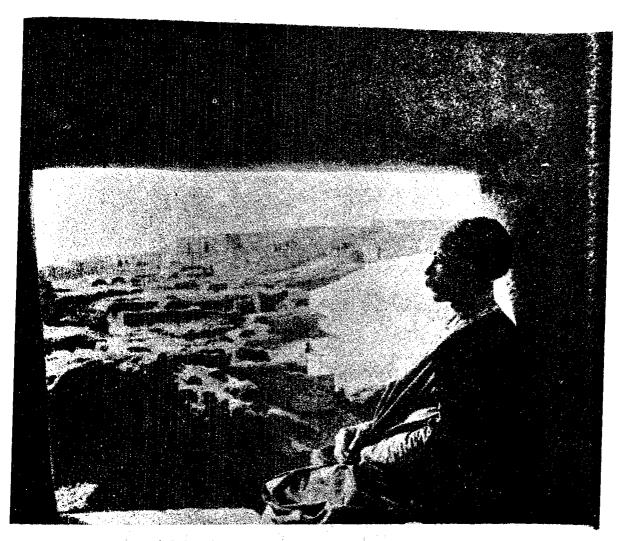

٢٥ ـ احد سكان القرنة وقريته القائمة على جبانة نبلا. طيبة .

# ٣ المقسرة

#### مقدمة للاكتشاف

في شتاء عام ١٩٠٦ اكتشف تيودور ديفيز الذي كان يواصل أعمال الحفر في وادى الملوك (٢٦) ، في احد المخابيء عند قاعدة صخرة ، على مسافة بيست بعيدة من الموضع الذي اشتغل عنده كارتر فيما بعد ، اناء مبن الفخار مطليا بدهان أزرق ، يحمل اســـم توت عنخ آمون ، وفي السنة التالية نفذ الى داخل حجرة ســـفلية على عمق يزيد على ســبعة حورم حب ممتلئة حتى الســقف بوحل جاف جلبته مياه الســيول ٠ واستخلص المنقيون صيندوقا خشببيا صغيرا مكسيورا يحتوى على عدة صفائح ذهبية عليها نقوش بارزة ، يظهر فيما بينها قوام توت عنخ آمون وزوجته عنخسن آمون ، وكذا الأب الألهي آي . وبعد بضعة أيام اكمل هذين الاكتشافين ، فاستخرج من بئر مجاورة على بعد حوالي مائة متر الى جنوب القبر عددا من الأواني الفخارية المختلفة الأشكال من بينها قارورة للنبيذ جميلة الشميكل ، طويلة العنق ، وهي الآن محفوظة في متحف متروبوليتان بنيويورك . وكانت بعض القدور مقفلة بسدادة مزينة بخاتم الجبانة (كلب انوبيس وهو يعلو على سبعة من الأسرى) وباسم توت عنج آمون «المحبوب» من مختلف الآلهة ، ومنها بتاح وخنوم . وثمة وعاء آخر ملفوف بقطعة من قماش منقوش عليها تاريخ : العام السادس من عهد توت عنخ آمون ، وثمة أكياس تحتوى على أتربة ، موضوع بعضها الى جوار بعض مع أكداس من أقمشك كتانية ، وهي في الغالب من بقايا عمليسات تحنيط وتكفين المومياء . 

لتغطية الشعر المستعار ، وخمسون عصابة صعفيرة ، لم تقتطع من شريط عريض من قماش مجزأ الى شرائح صغيرة ، وانما نسبجت من أجل استخدامها في التحنيط ، ومزودة بحواش .

واقتنع ديفيز ومعاونوه حينئذ بأنهم قد عثروا على جميع مخلفات قبر توت عنخ آمون ، وفهموا أن هذا القبر قد نهب مثلما نهب غيره من القبور ، ومن بينها قبر حورم حب الذي اكتشهه تيودور ديفيز نفسه في العهام التالى ، أي ١٩٠٨ ، وعلى ذلك فقد كف تيودور ديفيز بعه قليل عن هذه الأبحاث التي أفضت به في الفترة بين عامي ١٩٠٩ و١٩٠٩ والى نبش سبعة من القبور في وادى الملوك عليها كتابات ، وتسعة آخرى خالية من الكتابات ، وقد ختمت مقدمة الهكتاب الذي يتحدث عن حفائره الأخيرة بالعبارة الآتية :

I fear that the Valley of the Kings is now exhausted

• اخشى أن يكون وادى الملوك قد استنفد الآن

وكان راى ماسبيرو أكثر مرونة : فلم يكن ثمة ريب في أن توت عنخ آمون قد دفن في البداية في الشعبة الغربية من وادى الملوك ، في موضع غير بعيد من مقبرة الملك امنحتب الثالث ، وأن قبره قد نهب حورم حب في بداية اضطهاده لذكرى أسلافه . ثم قام بعض المخلصين له بجمع العناصر المتفرقة في قبره ودفنها في المخسابيء التي اكتشفها المنقب الأمريكي . والواقع أن اكتشافات ديفيز كانت تماثل الى حد كبير المواد المستخدمة في بعض الشعائر الخاصة التي جرت خسلال القداس الجنازي لتوت عنخ آمون ، وفي أثناء الوليمة التي اقيمت في القبر أو بالقرب منه ، وقد ظلت جميع الأشياء التي كانت متصلة بالميت ، من أقمشة وآنية للأكل ، والتي استخدمت خلال هذه المأدبة مخبأة بعناية في هذا المكان . بل لقد عثر ديفيز أيضا على ثلاث قلائد نباتية كبيرة ، كنبات العنبر (ترنشاه) ، وأزهار اللوتس المائلة الى الفخار المطلى باللون الأزرق ، والتي تزين بها المدعوون في المسادبة الجنازية .

وفى ختام أبحاث تبودور ديفيز أصبح من المسبور الاعتماد على حقيقة مو كدة: ذلك أن وادى الملوك قد خصص فى ذلك الموضع لمخابىء أو لمدافن تنتمى الى أواخر الأسرة الثامنة عشرة ، وتخص قادة التسورة

الدينية العمارتية التى سوف نتحدث عنها . لقد عثر تيودور ديفيز عام ١٩٠٧ في هذا المكان أيضا على أجزاء من مظلة باسم الملكة «تيى» زوجة أمنحتب الثالث وأم أمنحتب الرابع ، فضللا على أوعية كانوبية (\*) ، وتابوت يحتوى على مومياء الملك المارق امنحتب الرابع لل أخناتون ، وكلها مجموعة في غير نظام في موضع أشبه بالمخبأ منه بالقبر ، يقع في ذلك القطاع نفسه من وادى الملوك (القبر رقم ٥٥) .

## الرابع من نوفمبر ١٩٢٢ ، عند مدخل المقبرة

وعلى ذلك فقد حملت هذه الدلالات كارتر على أن يشرع في البحث في هذه النواحي ، أي بين مقبرتي رمسيس التاسع ورمسيس السادس وعندما وصل الى موضع حفائره في صباح اليوم الرابع من نوفمبر عام ١٩٢٢ ، كان جو الحفائر يختلف كل الاختلاف عما كان عليه في الأيام السابقة : اذ كان الجميع ينتظرونه في سكون مؤثر . وفهم كارتر أن عماله قد بلغوا الفاية من البحث ، فقد كشفوا عن درجة منحوتة في الصخر الذى ظل حتى الساعة مفطى بالانقاض عسلى امتداد الأرض اسفل مقبرة رمسيس السادس (٢٧) . وبعد هذه الدرجة الأولى أزيلت الأتربة عن خمس عشرة درجة أخرى تشكل سلما عرضه ١٦٦٠ من المتر وطوله } أمتار يؤدى الى باب يتكون من فتحة مستطيلة يعلوها ساكف خشبي ثقيل ، وقد ســد بأكمله بحجارة مطلية بالملاط ( ســمكها ٩٥٠٠. من المتر وعرضها ٧٠ر١ من المتر ) • وكان سطح الجدار الذي يواجه المنقبين يحمل آثارا من أختام • وكانت هذه الأختسام كلها في القسم العلوي من الحائط ، وهي احتام الجبانة الملكية : ففي داخل خرطوش نجه وجه الكلب الصغير ، كلب الاله أنوبيس ، من فوق (صور تسعة أشاحاص جالسين القر فصاء ، وأيديهم موثقة خلف ظهورهم ، وهم الأسرى التسعة أعداء مصر . وفي القسم السفلي من الحائط أختام أخسري على شكل خراطيش تحمل اسم تتويج توت عنخ آمون ، وهو « نب خبرو رع ، • فثمة آثار لفتحتين متعاقبتين، أعيد طلاؤهما بالملاط، ولكنهما واضحنان، وتدلان على أن بعض النساس قد دخل المدفن بعد سسد الحائط ووضع

<sup>( ﴿</sup> الأوعية الكانوبية جرار أربع أعدت لحفظ أحشاء المتوقى بعسه التحنيط - المراجع ٠

الاختام وأكدت هذه الآثار مخاوف المنقب ، فقد لاحظ عند ازالة الأنقاض التى كانت تملأ السلم طريقا ضيقا شق لمرور رجل متوسط القامة ، ثم أعيد سده بكسر الحجارة وانقاض ذات لون أشسد عتامة من لون الردم المحيط بها .

وفى الخامس والعشرين من نو فمبر هدم هـذا البـاب بأكمله حبث يبـدأ خلف الباب عند حافة الدرجة السادسة عشرة ، ممر على شـكل دهليز طوله ٧٦٠٠ من المتر محفور فى السخر، ومملوء بالانقاض مثل السلم، وفيه من الدلائل ما يشهد بالتسلل الى المقبرة خلسة ، فثمة نفق ضيق جدا شتى فى الصخر ، ثم ردم بأنقاض من حجارة سـود ، يؤدى الى باب نان من طراز يماثل طراز البـاب الأول ، ويفضى هـذا البـاب النـانى الى ردهة المقبرة (٢٨) ، وثمة آثار لفتحات مماثلة للآثار الموجـودة على الباب الاول ، أعيد سدها وختمها ، تظهر على الباب الثانى انضا .

وفى ٢٩ نوفمبر ، جسرى رسسميا افتتاح الغرفة التى كشفت عن نكدس يفوق الخيال لأشياء اكثر غرابة لا يتوقع الانسان رؤيتها . وظل المنقبون لأول وهلة انهم فى مخزن خاص يحتوى على بعض عناصر الشعائر الجنازية الملكية التى لم يمسسها أحد بعد ، وانما تتجلى على أية حال فى فوضى فظيعة: فلم يكن شيء فى مكانه ، والأشياء كلها مكدسة بعضها فوق بعض. وأشد ما جذب انظار المشاهدين لهذا المنظر الفريد، ذلك الخليط من الأمتعة التى تبدو شائعة الاستعمال فى الحياة اليومية مع قطع الأثاث الطقسى : فمنها علب تحوى اغذية محفوظة جنازية حقيقية ( شرائح من الطقسى : فمنها علب تحوى اغذية محفوظة جنازية حقيقية ( شرائح من لحم البقر مع بط محنط ، وغير ذلك ) وباقات من زهور وعرش مدهب ومرصع بعجائن ماونة ، وأسرة كبيرة على شكل حيوانات خيالية : ومرصع بعجائن ماونة ، وأسرة كبيرة على شكل حيوانات خيالية : ومركبات مفككة ومصفحة بالذهب وانموذج لانسان ( مانيكان ) منزوغ والنراعين ، له وجه شاب على رأسه قلنسوة ملكية ، وأوان من الألبستر

### الردهة ، أو الفرفة الجنوبية:

هذه القاعة الأولى طولها ثمانية أمتار وعرضها ٦ر٣من المتر ، وحوائطها مبيضة بالملاط وعارية من أى زخرف ، ولها كل سمات المخزن الخاص ، وتعيد ذكرى المخبأ الذى عثر فيه نيودور ديفيز على المظلة التي تحمل اسم الملكة « تبي ، والتابوت الموميائي الشكل الذي كان من المعتقد أنه يحوى مومياء امنحتب الرابع .

وتتجه هسنه الردهة تجاه الشسمال والجنوب وتتعامد مع دهليز المدخل الذي يفتح ناحية الشرق ولسنا في مجال وصف جميع الاشياء التي وجدت في المدفن وصفا دقيقا : فتد تولى هذا العمل الكثير منالكتاب وعلى رأسهم مكتشف المقبرة « كارتر ، الذي أصدر كتابا في ثلاثة مجلدات يلخص قصة عشر سنوات من العمل في سبيل استخراج كنزاللك الشاب. ومع ذلك فلا بد لاتمام دراسة هذا الأثاث من الحصول على عدد من النصوص الحاصة بهذا الموضوع يضارع كمية العناصر المكدسة في المدفن ، على أننا نود أن نعرف القارىء بهذا الجو الذي ولجه من قبل رجال من أبناء قرننا العشرين وتأملوا فيه لأول مرة أثاثا جنازيا ملكيا يكاد يكون كاملا ، وكما ترك في مكانه في سالف الزمان ، في أواخر الأسرة الثامنة عشرة في القرن الرابع عشر قبل الميلاد ، ولسوف نعود الى الكلام عن الكنز عندما القرن الرابع عشر قبل الميلاد ، ولسوف نعود الى الكلام عن الكنز عندما ندرس وقائع حياة الملك وبخاصة جنازة دفن توت عنغ آمون وشعائرها ،

كانت أرض الردهة مغطاة بالردم وكسر الفخار وعناصر نباتية تخلفت عن باقات وسلال متناثرة ، ونقل اللصوص الذين تسللوا الى المقبرة مرتين بعض الأشياء من أماكنها ، وكسروا بعض الصناديق الصغيرة ، وفتحوا السلال ، وأفرغوا الأوانى من زيوتها الثمينة ، كما انتثرت على الارضية سيدادات من طين جاف ملفوفة بنسيج من الكتان الرقيق ، ومع ذلك فيكاد كل شيء أن يكون هناك حيث يتيخ مشهدا لا منيل له ، وتبين لنا يوميات حفائر كارتر أن هذه الغرفة الأولى وحدها كانت تضم ١٧١ قطعة من التحف ومختلف الأثاث ، من بينها صناديق تحتوى بدورها على عناصر جديدة ، ولم يزل المنقبون بعيدين عن اكتشاف أية مجموعة غريبة وغير عادية من الأشياء ، كما يستبين من المخلفات التى أمكن التعرف عليها وسط الانقاض المتراكمة في الدهلين ، وانما حملت كسر الفخار وأجزاء الأواني التي تحمل السماء امنحتب الثالث ، وسمنخ كارع ، وتوت عنصخ آمون ، وامنحتب الرابع \_ أخناتون ، بل جعل لتحوتمس الثالث ، كل هذه الاشياء كانت قمينة أن تبعث على الاعتقاد بأن هذا المكان كان مخزنا ،

وكانت الردهة تخفى مجموعة من الاشياء التى تحمل اسم الملك الشاب توت عنخ آمون بصفة أساسية ، بيد أن بعضا منها لم يكن فى موصعه الائميل حيث غير لصوص المقبرة مكانها ، ترى أين كانت فى الأصل كأس الالبستر التى اتخذت شكل زهرة اللوتس المتفتحة ، وعلى جانبيها باقتان تعلوهما أرواح تجلس القرفصاء ( ٢٢ ب ) ، وكانت موضوعة على عتب الباب ، وكأنها تستقبل المنقبين ، وعلى دائر حافته نقشت تلك الأمنية

بعد أسماء فرعون الملكية : فليحى قرينك (كا)! ولتعش ملايين السنين ، أنت يا من تحب طيبة ، وأنت جالس يستقبل محياك ريح الشمال وعيناك تتأملان السعادة!

ثم أين المكان الاصلى الذي وضع فيه رأس الشاب البارز من زهـــرة اللوتس ، والمصنوع من خشب مطلى بالجص وملون ؟

وعلى الجدار الغربى لهذه الردهة تركت على عجل صناديق صغيرة ومقاعد ، وكرسى ذو ظهر فيه ثقوب ومزين بروح الخلود وعرش يتلألأ بالذهب والفضة وعجائن الزجاج ، وكلها مزدانة بذكريات شاعرية لنوت عنخ آمون وزوجته ، وثمة صناديق متنوعة تحوى حليا وملابس يدل مظهرها على أنها لم تكد تمسسها يد ، والى الأمام تراكمت عناصر أربع مركبات مفككة (٢٩) ، وكانت الأشياء كلها موضوعة على عيدان من البوص والقصب ، والأسلحة وسلال بالية الى جواد أوان فخارية وأوعية مرمرية ،

أما العلب والصناديق فكانت كلها على وجه التقريب مستطيلة الشكل ولها أغطية مسطحة أو مزودة بواجهة مثلثة ، أو على شكل سقف مقوس وكان بعضها مصنوعا من البوص ، ولكن الكثير منها من خسب أو من ألواح من العساج الملون ، وعليها في بعض الأحايين كتسابة هيرطية بالحبر الأسود ، توضح محتوياتها : فمنها على سبيل المثال علبة عليها كتابة من هذا القبيل تبين أن سبعة عشر تحفة من حجر اللازورد الأزرق قد وضعت بداخلها ، وقد وجد فعلا بداخل هذه العلبة ستة عشر اناء أزرق من أوعية شعائر صب الماء ؛ وكان الاناء السابع عشر الذي أخرجه اللصوص ملقى في غرفة أخرى ،

وأمام تمثال خسبى مرتفع ، وجد صندوق كبير من الخسب الملون ، على ضلفه مناظر للصيد والحرب • تعرض تكوينات فنية عظيمة هى فى الواقع طلائع للوحات الكبيرة التى نقشت بعد ذلك على حوائط معسابد الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين وتعرض مناظر المعارك الحربية والصيد • وثمة نص هيرطى يقول : « نعال صاحب الجلالة ، حيساة ، صسحة ، قوة ! » • وبالفعل وجد بالصندوق عدة من أزواج من نعال فرعون • وثمة صندوق آخر عليه عبارة تشير الى « الخواتم الذهبية التى تخص موكب الملك الجنازى » • وعلى صندوق آخر كتابة تفصح عن وجود عناصر من الملك الجنازى » • وعلى صندوق آخر كتابة تفصح عن وجود عناصر من « ثياب جلالته عندما كان طفلا » ، ولكن محتويات الصندوق نفسها سرقت

أو خلطت بغيرها • وهكذا فان العلبة الملونة المدهشة والمزينة بمناظر الحرب والصيد والتى تحمل عنوانا يشير الى نعال صاحب الجلالة ، لم تزل تحوى الى جانب النعال والعناصر المختلفة ، أشياء مختلطة في غير نظام : فمنها سند رأسى من خشب مذهب وأثواب ملكية وثوب خاص مصنوع من قماش مزخرف بقطع ذهبية صغيرة كالنجوم ، لعلها تحاكى البقع الموجودة على جلد الفهد ، إذا اعتبرنا الرأس الحشبى المذهب المثبت في الثوب (٣١) •

ويدخل الالبستر والأبنوس والذهب واللازورد والفيروزج والعاج في تركيب الكثير من هذه الأشياء: فمنها مذبات مزدانة بريش النعام ، وصناديق للزينة من البوص ، وحلي شتى ملقاة على الأرض أو في داخل الصناديق ، وأوان من الكلسيت ، وحوامل للمشاعل من خشب وبرونز في صورة « علامة الحياة » مزودة بذراع تحمل فتيلة من الكتان المبروم ، موضوعة في اناء من الزيت (٣٠) ، وكان هناك صولجانات ، وعصى ، بل أبواق ، فلم يكن المكاني ينقصه شيء ، بل كان به أربعة نماذج من المقياس المشهور « الذراع » الذي يبلغ طوله ٥٢ر ، من المتر ، والى جوار الكراسي والعروش مواطئ (\*) ، مزينة بصور لأعداء مصر ، ومقاعد صغيرة تطوى ، أقدامها محورة في شكل رءوس بط برى ، ولوحظت في المكان صناديق أخرى تحتوى على لفائف من الكتان، وصناديق صغيرة تحوى خواتم بجوارها خيل وملابس أخرى تخص صناحب الجلالة ، منها تلك القفازات التي كانت تيم له مزيدا من راحة في امساك أعنة جواده ،

وفى صندوق طويل ، بوق من البرونز عليه صورة بتاح وآمون وحاراختى ؛ ثلاثة من كبار آلهة مصر كانت حماة فيالق ثلاثة في الجيش ، ثم ثلاث عصى مزخرفة بخرزات ، والى جانب ذلك وضعت عصا كان يستخدمها صاحب الجلالة الذى « يظهر على صحصهوة جواده مشرقا كاله الشمس رع » ، كما ينص النقش ، وبالقرب منه تلك العصى المشهورة ذات الأطراف المقوسة المزدانة بجسم رجل آسيوى أو زنجى أو بهما معا (اللوحة رقم ۱۸) وأشياء متباينة كل التباين تكدس بعضها فوق بعض : فمنها صندوق صغير رقيق من العاج يضم مصفاة للنبيذ من الأرجونيت (\*\*) وحلية للصدر تزين درعا لفرعون ، وعليها صورة الملك بوجه أسود كوجه

<sup>( ﴿</sup> منضدة صغيرة تتخذ مساند للأقدام تحت الكراسي - المراجع •

ر \*\*\*) نوع من كاربونات الجير الطبيعى سائسب الى مقاطعة أراجونا باسسبانيا - المترجمان •

الآله أوزيريس المبعوث حيا ، وفي موضع آخر صلاصل ( شخاشيخ ) sistre بدائية للغاية ، من خشب مذهب ، وثمة صندوق صعير صغير له غطاء مقبي ، ممتلىء بالأثواب والمناديل ومساند الرأس الخشبية، ورداء خاص لصباحب الجلالة الملك توت عنخ آمون وبقى أن نذكر الشوابتي (\*) الخشبية البديعة ( وهي التمشال الجنازي للملك ) ، والتمثال ( المانيكان ) الذي سبق أن ذكرناه في بداية هذا الفصل ،

والى جانب المركبات الأربع المفككة ، أمكن التعرف على مخلفات مظلة خفيفة جدا ، مكونة من قاعدة أفقية مزينة بعمد كان عليها ، بلا ريب غطاء خفيف وأخيرا ، كان هناك غير بعيد من المدخل الموصل الى الغرفة الجانبية الملحقة زون (ناووس) (\*\*) صفير من الخشب المذهب (ببلغ ارتفاعه ٥٠٥٠ من المتر) يدل بأبوابه المفتوحة على أن المصوص قد سطوا عليه ، ترى أى شيء أخذوا ؟ لقد كان هناك على الأقل تمثال من الذهب الصب بقى منه داخل الزون قاعدته المصنوعة من خشب الأبنوس وعمود الظهر رعاره من الارتفاع و٥٠٠٠ م في العرض) وعليهما اسما الملك توت عنخ آمون أما الزخارف المنقوشة نقشا بارزا خفيفا على السمطوح الجانبية للزون ومصاريع الباب فتصور مناظر يبدو فيها الملك وزوجته الشابة « عنخسن آمون ، • أما ابعماد الزون ( ٢٦ر • من المتر عرضما و ٢٢ من المتر عمقا) وكانت بحيث تتميح لهذا الهيكل الصغير أن يضم تمثالين صغيرين لا تمثالا واحدا ، ولعل اللص قد سرق بالفعل تمثالين من الذهب الصب • وكان الزون الصسغير قائما على زحافة خشسبية مغطاة الذهب الصب • وكان الزون الصسغير قائما على زحافة خشسبية مغطاة برقائق من فضة •

وكان الحائط الشمالى لهذه الردعة مشغولا فى معظمه بباب ثالث مسدود بحائط، عليه هو أيضا الكثير من أختام الجبانة وخرطوش يحمل اسم الملك الأول وفى كل جانب تمثالان من خسب مطلى بطلاء أسود يصوران الملك ، طلبت العصى والصولجانات والحلى وأغطية الرأس والنقبات والنعال فيهما بالذهب . وكان على كل تمثال باقة منسقة من اغصان شهر

<sup>(\*)</sup> الشوابتى كلمة مصرية قديمة بمعنى «المجيب» كانت تطلق على تماثيل صغيرة طن المصريون والزرع أنها فى الآخرة تجبب أو تلبى النداء فتتولى عنهم ما ينبنى من العمل فى الحياة الأخرى مثل الحرث والزرع وكانت لذلك تودع القبور باعداد كبيرة ، المراجع ، (\*\*) الناووس - موضع تمثال اله المعبود وكان يتخذ فى شكل كوخ مقبى السطح من خشب ثم من حجر بعد ذلك ، وقد آثرنا ترجمته بلغط الزون وهو كما ورد فى المعجمات موضع الصنم وكان يزين - المراجع ،

اللبخ والزيتون واوراقها ، وكان احدهما لا يزال منتصبا بجوار المحالط ، اما الثانى فكان واقعا على الأرض . هذان التمثالان البديعان بالحجم الطبيعى يوحيان بما كانت عليه قامة الملك في الغالب ، بين ١٦٧٠، ، ٧ر١ من المتر ، كما أنهما بحكم تمثيلهما الحق للملك ، لا يختلفان بعضهما عن بعض الا في النزر اليسير ، في غطاء الرأس وشكل النقبين ، ويحملان اسم « الكا » الملكى ، لحاراختى (\*) أوزيريس توت عنخ آمون .

وعندما قدم كارتر وكارنارفون مشعلا متذبذبا من خلال الفتحة التى عملت فى جـدار الردهة ، أبصرا قبل كل شىء الأسرة الجنازية المهيبة ذات شــكل الحيــوانات الجمالية ، وبخاصة أوسسطها الذى تراكمت فوقه الصناديق والمقاعد ، وتكدس ثمانية وأربعون صندوقا أبيض مستطيلا تحتوى قرابين حيوانية ، فلما حولا أنظارهما صوب اليمين ، استطاعا أن يميزا التمنالين الأسودين الكبيرين اللذين يبينان الطريق الواجب سلوكه حتى يمكن التقـدم فى القبر ، ولم يتقـدم الباحثان وقتئـذ الى أبعد مما وصلا اليه ،

وأمضى المنقبان سنتين يبذلان ما في وسعهما لتفريغ هذه الردهــة من كنوزها ، بعد أن أقاما معمل تصوير في مخزن الملكة « تبي » ، ومختبرا في مقبرة سيتي الثاني • ورمم الاثنان الأشياء كلها في مكانها بمنيهي الحرص والعناية ، وقاما بكسوتها بالبارافين ، ووضعاها على قواعد صنعت خصيصا لذلك ، وثبتاها عليها حتى لا تتعرض لأى صدمة أثناء النقل • وجعلا بعد ذلك يرممان الأشياء في معملهما الذي أقاماه ارتجالا بحيث يمكن تداولها بغير خطر •

### الغرقة الجنازية ، الغرقة الغربية .

كان لابد للأتربين من الانتظار حتى ١٧ فبراير ١٩٢٣ ليقدموا على هدم الحائط \_ أو الباب \_ بين الردهة والغرفة الجنازية التى يحرسها التمثالان (٣٢) . وكانت آثار الفتحتين اللتين أعيد سدهما بالملاط دليلا على أن اللصوص قد مروا أيضا بهذا المكان ٠ على أن الهيكل الخشبى المذهب (وأطواله ٣٠٣ من المتر × ٥ أمتار وارتفاعه ٣٧٢٢) الذي ظهر من

<sup>(\*)</sup> كان اوزريس رب الموتى وكان الملك في عقيدة المصريين الأقدمين اذا توفى اتخذ شخص اوزريس الذي يحمل اسمه الى جانب اسمه .

حلف عذا الباب لم يكن يبدو أنه قد نعرض لسطو اللصوص ، وكان يملا الغرفة الجنازية كلها تقريبا (وطولها ١٦٤٠ من المتر وعرضها ٤ أمتار تقريبا) وينجه معور الغرفة شرقا وغربا ، وأرضيتها منخفضه بالنسبة الى آرضية الردهة ، ولم يكن هناك في الحقيقة هيكل واحد من الخشب المذهب ، وإنما أربعة هياكل متداخلة بعضها في بعض ، في تلك الغرفة التي تمائل «الحجرة الذهبية » في المدافن الملكية ، والهيكل الاول الخارجي مصنوع من الخشب المذهب ومطعم بعجينة من الزجاج اللازوردي الأزرق ، وأذ لم يعد هذان البابان منبتين بالختم المعتاد وضعه بعجينة الأختام بالاضافة لى مزاليج الابنوس ، كان هذا دليلا على سبق فتحهما بعد أن أغلق القبر أول مرة ،

وتمثل زخارف الحوائط الأربعة ، المنقوشة على طبغة من الملاط ، مرعون وفد « بعث حيا » بفضل الشعائر على يد خليفته ، حيث التفت بعد دلك من حوله الآلهة الجهنمية ، بعد أن دخل السرداب في هيئة مومياء محفوظة في نعش تجره زحافة (٣٤) .

وكانت المسافة أضيق من أن تتسع لانزلاق المرء بين الجوانب الخارجية لمهيكل المذهب وحوائط الغرفة المنحوتة في الصخر اذ لا تزيد على ٧٥ سنتيمترا • ومع ذلك فقد وضعت هناك أيضا بعض الأشياء : ولعل بعضها ، مثل القلائد التي وجدت عند الباب المؤدي بين الردهة والغرفة الجنازية ، كان في هذه البقعة لآن الاصوص قد تركوها هناك ، أما في الزاوية الجنوبية الغربية ، والزاوية الشمالية الغربية من هذا الموضع ، أى عند أقصى الجانب الغربي الصغير من حائط هذه الغرفة . فكان فيهـــا شعارا أنوبيس اللذان يذكران بجلود الحيروان الملفوفة حول ساريين. مدقوقین می قاعدة فی شکل الهاون ، کانا موضوعین بأسلوب طقسی . والى جانب بعض الأمتعة مما يخص الشعائر الجنازية عن يقين ، صندون مزدوج في شكل ناووس ، وآخر في شكل صرح معبد ( بيلون ) : وصندوقان مطليان بده ن أسود ويحويان أدوات تستخدم في الجنازات ، نجد أرضية الدهليز الشـــمالى مغطاة في قسم منها بأحد عشر مجدافا. تستخدم مكان سكان السفينة ، موضوعة بطولها على الأرض (٣٣) . ورئيت أيضا باقة من زهر اللبخ ، وجرار للنبيل مؤرخة بالعام الخامس والتاسع في « نهر الغرب » من سلطان أتون ، وكان موضوعا أمام باب الهيكل المفتوح قليلا ناحية الشرق ، سلال وتمثال اوزة ملفوفة في قماش من كتـان ، ومغطاة بطـلاء أسود ( وهي اوزة آمون المقدسـة ) ، وبوق فضى عليه صور الآلهة رع ، وأتوم ، وبتاح ، وأخيرا مصباحان من الالبستر الناصع على أشكال نباتية معقدة للغاية · وكان بداخل أحدهما زخرف ملون ، لايظهر من الخارج الا عندما يوقد المصباح ·

وعندما فتح باب الهيكل أمكن رؤية هيكل نان باكمله (٢٦) . الا أنه مغطى بغطاء من نسبج اصفر لونه بفعل الزمن ، وقد ثبت عليه زهرات « مرجريت » صغيرة من البرونز المذهب ، وكان ثمة نوع من اطار خشيبي لتثبيت الغطاء فوق الهيكل الشاني ، أما أبواب الهيكل الناني ذات المزاليج من الأبنوس ، فلم تستخدم منذ الدفن ، ذلك لأن الحيوط التي تربط حلقتين من البرونز على الحواف الضامة للمصراءين والمختومة بطينة الأختام قد كانت ولم تزل محتفظة برباطها سليما . وكان هذا الهيكل المسيبي المذهب مزخرفا بالنقش الغائر بسدلا من أن يكون كالهيكل الاول المزين بأفاريز من دعائم «جد» died (أي تميمة أوزيريس) وعفد ايزيس ، فقد كان مزخرفا ، كالهيكلين التاليين بصور الآلهة والأرواح المهنكل وعجينة الزجاج ، وكان أمام الهيكل اللوتس الصفحة بالذهب والفضة وعجينة الزجاج ، وكان أمام الهيكل الثاني عصى أخرى ، أجملها اتنتان : احداهما من فضة والأخرى من ذهب ، وكل منهما مزدانة بمقبض شكل احداهما من فضة والأخرى من ذهب ، وكل منهما مزدانة بمقبض شكل المداورة الملك الذيه لم يزل صغير السن ،

ومما وجد مختلطا بأسلحة وعصى أخرى أمام الأبواب المغلقة بهذا الهيكل الثانى نذكر ، وعاءين من الالبستر لهما شكل غريب: أولهما أقرب في موضعه الى الهيكل، يذكر بمنظر ملكى تقليدى هو «اتحاد القطرين» (١٣٥ اذ يقف تمتسالان يصسوران اله النيل ، يعسلو رأسيهما النباتات ، وهما يعقدان من حول الوعاء نبات كل من الجنوب والشمال ، أى الزنبق والبردى مؤكدين بذلك « اتحاد ، اقليمي مصر اللذين يؤلفان سلطان الملك ويرمز أيضا الى هذين الاقليمين ثعبانان ، أحدهما معصوب بالتاج الأحمر (للشمال) ، والثانى بالتاج الأبيض (للجنوب) · وعلى بطن الوعاء · يمكن أخيرا قراءة اسمى توت عنخ آمون وزوجته الملكة عنخسن آمون · وعلى مسافة قليلة فوق الأرضية نفسها ، وعاء آخر للأدهنة ، صنع على شكل علية اسطوانية مزدانة بمناظر الصيد ، حيث تقع منها رءوس آسيويين وافريقيين بمثابة قوائمها الأربعة · وفي قمة الاسطوانة أسد رابض في علية مدوء ، يخرج لسانا أحمر ، وعفد جبهته قليلا بين عينيه · ووجد أيضسا في الموضع نفسه علبة مزدوجة في صورة خرطوش ملكي من ذهب مطعم بعجينة زجاجية متعددة الألوان ·

ونلا الهيكل النانى هيكل نالث لم تمس مزاليجه هو أيضا ، وألقيت فى جميع نواحيه أسلحه أخرى وأقواس احتفالية وسهام ، وبه مذبة كانت فيما مضى مزينة بريش النعام ، وجدت مزخرفة على وجهها وعلى ظهرها بمناظر نمثل مطاردة النعام والعودة المظفرة بالغنيمة .

نم يأتى الهيكل الرابع آخر الأمر وكان كذلك من خشب مذهب . ويختلف مظهره عن اسلافه بأن صنعت أفاريزه وستقفه من قطعة واحدة . وكان هذا الهيكل الرابع في شكل المصلى يحتوى على التابوت الجنازى الفخم من الحجر الرملى المتين (٣٨) تغطيه كتابات تشمل اسماء الملك وألقابه كما يزدان عند كل زاوية من زواياه بصورة جميلة للغاية منقوشة نقشا بارزا ، تمثل الهة تبسط - تعبيرا عن الحماية - ذراعيها المجنحين . أما الفطاء وهدو من الجرانيت الخشن ، وقد اكتشف متطورا نصفين ، فقد كان مطليا باللون الأصفر ، لون التابوت .

أربعة هياكل جنازية من خشب مذهب ، ومظلة من كتان مطرزة بأزهار المرجريت المذهبة : وتابوت من الكوارتزايت ،كل ذلك لم يكن عجائب أشــد اثارة للدهش : ذلك أن هــذا التابوت قد كان يضم ثلاثة نوابي موميائية متداخلة (٣٧) . فالتابوت الأول ملفوف بأقمشة على صورة اله الموتى « أوزيريس » ، واليدان متقاطعتان على الصدر ، تمسكان بشارات الملكية المطعمة بعجينة زجاجية زرقاء وحمراء ، كرباس العقاب والثعبان القائمين على جبهته • وكان التابوت مصنوعاً من خشب مذهب ، والوجه واليدان مكسوة برقائق من الذهب الكامد اللون قليلا • وثمية مقابض فضية كانت تستخدم لتحريك الغطاء وتبن للمنقبن كلما توغلوا في القبر كثير من الأمور الشاذة غير المألوفة : فهاهنا مصاريم أبواب الهياكل مركبة في اتجاه غير صحيح ، وهناك الغطاء والتابوت للملك نفس وان كانا من مادتين مختلفتين ثم اتضح الآن أنه لكي يمكن وضع التابوت الموميائي الخارجي الملفوف بالكان في مكانه بالتابوت الحجري كان من الضروري كحت أطراف القدمين • وكانت مجموعة التوابيت مغطاة بقدر وفير من الأدهان التي صبت عليها في لحظة الدفن .

وعندما فتح التابوت الأول ، رئى بداخله تابوت ثان ، أصغر قليلا منه ، ومندمج بداخله فى احكام حتى ليصعب على الانسان أن يولج خنصره بينهما ، والتابوت الثانى مصنوع أيضا من خشب مغطى بصفائح

من ذهب ولكن كان مكسوا فى كل أجزائه بعجائن زجاجية متعددة الالوان وكان على جبهة التابوت الأول اكليل صغير من الأزهار على حين كان على صلى التابوت الشائى قلادة كبيرة من أوراق الزيتون والصفصاف مع أوراق اللوتس الزرقاء ، لم تزل فى مكانها (٣٩ . . ؟).

ومنذ العاشر من أكتوبر ١٩٢٥ ، وهو اليوم الذي فتح فيه التابوت الأول ، عاش المنقبون والشخصيات التي حضرت هذه الأحداث في مغامرة حقيقية ٠ فقد أوشكوا على الوصول الى غلاف موميائي ثالث ملفوف بكفن من كتان أحمر • وكان الوجه هو الشيء الوحيد الذي بقي مكشـوفا في تلك الظلمة التي أغرق الكهنة الجنازيون المومياء فيها • ولم يزل على الصدر وأطراف الشعر المستعار قلادة من أزهار على قاعدة من البردي الطبيعي ٠ وكان محفورا على التابوت المصنوع من الذهب الصب ، زخرف ديني يتميز بصفاء يثير المشاعر : وفيه تتشابك أجنحة الالهتين ايزيس ونفتيس وعلى ذراعي الملك، يبرز بروزا خفيفا بحواجز ذهبية ، الالهتان العظيمنان للوجه القبلي والوجه البحرى : تخبيت Nekabit ، وواجيت وقد اجتمع في هذا التابوت وحده العناصر التي تزين ألتابوتين السابقين . اذ كان الأول محوطا بأذرع مريشه للالهتين ايزيس ونفتيس ، أما الثاني فتضمه الأجنحة المنبسطة للالهتين نخبيت وواجيت وأما التابوت الذهبي المصمت فانه وزع الالهات الأربع حول جثمان الملك الراحل وقد فتح هذا التابوت الأخير في صباح يوم ٢٨ أكتوبر ١٩٢٥ . عندئذ ظهر القناع الذهبي العجيب المثبت على المومياء ، والذي يمثل أبدع صورة للملك وكان قد وضم على مومياء متفحمة أو تكاد من تراكم الأدهان التي صبت عليها في وقت أداء الشعائر الجنازية والتحنيط .

وكان أكثر من مائة وثلاث وأربعين حلية ذهبية موزعة في مائة موضع وموضع على الجثة المقبطة ·

وكان هناك سرير من خشب مذهب ، منخفض جدا ، على شكل أسد ، يحمل وحده التوابيت الثلاثة والمومياء وعليها حليها ، ويبلغ وزنها كلها أكثر قليلا من ١٣٧٥ كيلو جراما ( ويبلغ وزن التابوت الذهبي وحده ، الذي يتراوح سيمكه بين ٥ر٢ ، ٥ر٣ من المليمتر ، ٤و١١١ ون الكيلوجرامات من الذهب الخالص ) .

واذا ما تتبعنا المنقبين في أبحاثهم ، شعرنا أننا ننفذ في دوائر متعاقبة ، ابتداء من أول تابوت حتى نصل ، بعد فك الأربطة طبقة

أتر طبقة • وتمر هذه الأربطة فوق الحلى والتمائم الى التجريد التام عند آخر صفيحة ذهبية وآخر شرسارة موضوعة على جمجمة الملك • والحقيقة أننا نعود بذلك مع الزمن الى الوراء ، ونصور في اتجاه عكسى الطريق الذي سوف يساعدنا بعد هنيهة على تتبع وفاة الملك ، ثم الشمعائر الجنازية ، ويتيح لنا مصاحبته حتى مثواه الأخير • وكانت المومياء في حالة تلف شديد ، فقام الدكتور « ديرى » Derry بعلاجها ، علاجراحقيقيا بمعنى الكلمة • وبعد ترميمها ، وجد أن طولها ١٦٢٣ من المتر ، ولا بد أن قامة الملك كانت تبلغ في لحظة وفاته ، بحساب الدكترور ديرى ٧٣٠ من المتر • ديرى ٢٠٦٧ من المتر • ديرى ٢٠٢٧ من المتر • ديرى ٢٠٢٨ من المتر • ديرى ٢٠١٨ من المتر • ديرى ٢٠٠٨ من المتر • ديرى ٢٠١٨ من المتر • ديرى ٢٠٠٨ من المتر • دير

وبعد اخلاء الغرفة الجنازية من كل محتوياتها ، وفك الهياكل ، ورفع التوابيت ، بقى التابوت الحجرى وحده فى الغرفة · وكان لزاما بعد ذلك التأكد من وجود مخابىء معدة فى جدر القاعة · تضم التماثيل الصغيرة الضرورية لحماية القبر : كانت هذه الدمى السحرية الصغيرة مخبأة فى كوات سرية · وأولى هذه الدمى العمود جد died ( فى الجنوب ، والدمية متجهة الى الشرق ) ، والثانية الكلب الصغير أنوبيس ( الى الغرب ، ووجهه الى الشمال ) ، والثالثة تمثل روحا جنازية ( الى الشمال ، والدمية متجهة الى الغرب ) لها رأس آدمى ، ثم تمثال صغير لاوزيريس اله الموتى ( الى الشرق ، والتمشال متجه ناحية الجنوب ) لمؤلفا الرابعة ( ) ) .

وكانت هذه القاعة هي المكان الوحيد المزدان في المقبرة: فما أن افرغت محتوياتها حتى تجلت زينات حوائطها في مجموعها: فعلى قاعدة صفراء تميل الى حمرة المغرة ، ثابتة الى حدم ما ، وتحت شريط أسود يمثل سماء مصر ، تظهر صور شخوص كبيرة صورت بألوانحية، يغلب عليها اللون الأصفر والأحمر والأبيض والأسود ، وتشغل صفا واحدا يمتد على ثلاثة حوائط في المقبرة ، أما الحائط الرابع وهسو الغربي ، فانه ينقسم الى أربعة صفوف أفقية ، تحتوى الثلاثة الأولى منها ، ابتداء من أسفل على صور قرود كبيرة ، وهي أرواح الساعة الأولى من الليل في البقعة الجنازية التي لا بد أن يمر الملك المتوفى فيها ، وفي الجهة الشرقية ، يمر الموكب الجنازي وهو يشيع الزحافة التي تحمل نعشا يضم مومياء الميت ، ويجر هذه الزحافة شخصيتان كبيرتان من رجال الحاشية ، والوزيران ،

وعلى الحائط الشمالي ، يؤدى « آى » خليفة الملك المتوفى ،الشعائر

الجنازية · ثم يتأهب الملك للدخول الى عالم الآلهة الجنازية · ويقوم بصحبة قرينه (كا) بتقبيل الاله أوزيريس ، وكأنما ليتجسد فيه ·

ولم ينحت الحائط الجنوبي للغرفة الجنازية في الصخر · ففي الموضع الذي يتصل فيه بالردهة ، شيد هذا الحائط باللبن المطلى بالملاط والمزدان هو أيضا بصورة الآلهة : حيث نتعرف عليه بالهة الفرب والآله أنوبيس يحيطان بالملك توت عنخ آمون · وقد تهدم جزء من هـــــذا الحائط عندما دمر الأثريون الباب حيث زالت من بين المناظر التي كانت مصورة على هذا الحائط صورة الآلهة ايزيس ·

## الغرفة الشمالية ، المسماة بالخزانة :

فى الراوية السمالية السرقية من الغرفة الجنازية ، فتحة قليلة الارتفاع تصل هذه الغرفة بغرفة صغيرة طولها أربعة أمتار وعرضها ٥٥٠ من المتر على وجه التقريب و لا يبدو أن ثمة بناء قد سد هذه الفتحة فى يوم من الآيام و ومن الجلى أن اللصوص قد نفذوا الى هذه الغرفة ، ذلك أن بعض الصناديق الموجودة فيها قد أفرغت من بعسف ما كانت تحويه من حلى وكانت هذه الغرفة عارية من كل زخرف على أن كارتر سماها « غرفة الكنز » ، ذلك لأنها كانت تضم فى الواقع أثمن الأشسياء التى استخدمت فى الطقوس الجنازية واعتقد بعض الاخصائيين أنهم بصدد « مقصورة الجرار الكانوبية » وكان أهم عنصر فى هذا الموضع صندوقا كبير الحجم ، شبيها بمقصورة مقدسة ، تضسم فى هذا الموضع صندوقا كبير الحجم ، شبيها بمقصورة مقدسة ، تضسم تحت أغلفة عديدة أحشاء الملك المودعة فى أوعية كانوبية (٢٤) .

وكان مدخل الغرفة لا يعترضه الا طوبة فخارية منقوش عليها كتابة سيحرية ، ومرشوق فيها متمعل من البوص ورئى على عتب الباب حامل لصندوق كبير من الخشب المذهب على شكل صرح المعبد (البيلون) ، وضع فوقة تمثال فخم مدهون بطلاء أسود للكلب الصغير أنوبيس (٤٣) ملفوف بقماش من كتان زودت اطرافه بسجف ، فلا يظهر من الكلب الاراسه وفمه المدبب ، وعيناه المرصعتان بالذهب وأذناه الموشاتان بالمعدن النفيس أيضا ، وتحت القماش الذي يرجع تاريخه الى السنة السابعة من حكم أخناتون ، وشاح من كتان مغطى بقلادة تبانية من زهر اللوتس والعنبر ، وبين القدمين الأماميتين ، بمخالبهما الفضية ، وضعت لوحسة معيرة عاجية كانت ملكا لمريت أتون ، احدى بنات امنحتب الرابع ، وأخت زوجة توت عنخ آمون ، وبقى في داخل الصندوق ، في أقسام منه ، أمتعة للشعائر وحلى : منها حلية للصدر وجعلان وتمائم ، ثم نماذج للقرابين وللشعائر وحلى : منها حلية للصدر وجعلان وتمائم ، ثم نماذج للقرابين

وانى الخلف ، برز رأس بديـــع لبقرة ، من الذهب ، لها قرنان من النحاس على شكل قيثارة • ويمثل هذا الحيوان ذو الرفبة المحوطة بقماش من الكتان ، الالهة حتحور المسماة « عين رع » • والى الوراء ، ثلابة كئوس من الالبستر ، محمولة على قوائم ، وتحتوى على أشــياء منوعة متخلفة من الطقوس الجنازية •

وكان أفخم ما في الغرفة كلها ، تلك المجموعة البديعة من الاوعية الكانوبية التي تبدو في هيئة مقصورة خشبية ، كلها مذهبة ، وموضوعة على زحافة · وتحمل العمد الجانبية الأربعة افريزا تزينه ثعابين على رأس كل منها قرص الشمس · وثمة مظلة تحمى الصندوق الأوسط ، المزود هو أيضا في أعلاه بطنف وافريز آخر من الثعبابين · وعلى الأشياء كلهبا نصوص هيروغليفية وتصاوير دينية · وفي خارج هذه المقصورة ، تقف الالهات الأربع الحارسات المعروفات : ايزيس ونتفيس ونيت وسلقت ، ووجه كل منها ملتفت جانبا لابراز يقظتها · وتؤثر التماتيل في النفس بهيئتها وبالتعبير الذي يتجلى على محياها ، وهي تبسيط أذرعتها على الصندوق بايماءة تفصح عن الحماية ·

وفى داخل هذا الأثاث المذهب ، استقر صندوق من الالبستر على زحافة ، وعلى زواياه الأربع برزت بروزا خفيفا تماثيل الإلهات الأربع ، باسطة بالمثل أذرعها اللاصقة بجوانب الصندوق ، فى هيئة مماثلة ، وكان الالبستر هذا مغطى بقماش من كتان ، وبه أربطة مختومة لم تزل تثبت غطاء الصندوق فى مكانه ، وحفر فى كتلة الصندوق فراغ يسمح بوضع الجزء العلوى من أربعة أوعية من الالبستر استقرت فى أربعة أقسام ، ويعلو كلا منها غطاء فى صورة رأس توت عنخ آمون مزين بالنمست (\*) nemset مع العقاب والكوبرا المقدسين على الجبهة ولم يكن هذا كل شىء : فما آن رفعت الأغطية ذات الرءوس الآدمية ، حتى ظهر فى كل قسم تابوت مصغر من الذهب ذى الحواجز ، وفى داخل التابوت وضعت أحشاء الملك ، فى من الذهب ذى الحواجز ، وفى داخل التابوت وضعت أحشاء الملك ، فى بطن كل وعاء فى حمى الهة أنثى ، ولاحظ كارتر أنه لم يراع تحديد المكان بطن كل وعاء فى حمى الهة أنثى ، ولاحظ كارتر أنه لم يراع تحديد المكان بالنسبة الى غيرها ، ولا حتى فيما يختص بالجهات الأصلية التى يجب أن نستقبلها ، ( والواقع أن الأوعية الكانوبية منذ أن وجدت فى مصر ، كانت

<sup>(\*)</sup> النمست : غطاء الرأس الملكى الذى يغطى الرأس والقفا ، ويتدلى منه طرفان على جانبى الصدر ، وعليه عادة رأس المعبان ورأس العقاب ـ المراجع .

نها آلهة مزدوجة يقابل بعضها البعض في دقة ) • وكانت هذه المقصورة الكبيرة التي يبلغ ارتفاعها من الخارج حوالي مترين منزوية بحذاء الحائط الغربي لغرفة الكنز •

ووضع على طول الحائط الجنوبى ، صناديق على شكل الناووس ، من خسب مسود، مغلقة ومسدودة باحكام ، ما خلا صندوقا ، أبوآب مفتوحة . تتلألأ خلالها دمية غريبة بديعة من الخسب المذهب موضوعة على فهد أسود لامع فى وضع المشى • وكانت هذه المجموعة ملفوفة فى قماش من كتان كالتماثيل الصغيرة الأخرى التى وجدت فى داخل الصناديق

وكانت النواويس السود الصغيرة تحتوى فقط على تمانيل صعيرة للملك أو الآلهة ، من خشب مذهب أو مسود بالراتنج ؛ منها سبعة تماثيل في صورة الملك ، وتسعة وعشرون شكلا تمثل الآلهة أو الأرواح ، وعيونها مرصعة بالالبست والسيح (\*) والبرونز ، وكذا بعجينة الزجاج ، وكان أغلب هذه التماثيل الملفوفة بنسيج الكتان ، كأنها المومياوات ، تحمل حول الرأس أو الرقبة قلائد من أوراق طبيعية ، من بينها أوراق الزيتون ،

وتكدس فوق هذه الصناديق العالية ، مجموعة من زوارق صغيرة، يتجه الحيزوم (\*\*) منها صوب الغرب: وتتجلى فيها جميع الأشكال ، من الزورق المصنوع من البردى ، المستخدم فى مطاردة فرس النهر ، الى السفين المخصصص لرحلة الميت الجنازية ، أو المركب الذى يتيح له الاشستراك فى رحلة اله الشمس فى عالم الموتى • وكل هذه المراكب مزودة بسكان أو قمرة أو هيكل • وكان هناك مركبان آخران فى الزاوية الشسمالية الشرقية من الغرفة • وآخرها مركب أهم بكثير من سائر المراكب الموجودة ، وأتقن صنعا ولكنه مثلها كلها مدهون بأكمله بألوان حية زاهية ، وفيه قمرة فى الوسط وسارية كبيرة مزودة بدقلين (\*\*\*) ، وثمة بناءان صغيران على المقدمة والمؤخرة يكملان بنيان هذا المركب الذى لابد قد ركبه الملك توت عنح آمون خلال حياته فى رحلة على نهر النيل وكأن المركب موضوعا فوق أنموذج لمخزن غلال بدائى •

<sup>(\*)</sup> السيح : حجر زجاجي اسود ٠

<sup>(\*\*)</sup> الحيزوم : مقدم السفينة •

<sup>(\*\*\*)</sup> الدقل : خشبة طويلة تشد في وسط السفينة ويمد علمها الشراع .

وفى الزاوية الجنوبية الغربية لهذه الغرفة ، وضع نحت بعسض الصناديق السود صندوق طويل يضم اطارا يتجلى فى محيطه الصورة الجانبية للاله أوزيريس فى هيئة المومياء ، وكان يحتوى على طمى النيل وفيه بدور القمح ؛ وقد نبتت البذور ، وهكذا انبنق فى ظلمات القبر صورة عامة لأوزيريس ، حيث نما القمح رمزا للبعت ، كل ذلك ملفوف بنسيج من الكتان ، فى قوام الانسان وهيئة المومياء ، وفى صندوق خشبى وجد نموذج لطاحونة حبوب يدوية ، والى القرب منه مصفاتان فوق صندوق خشبى خشبى صغير مطلى بالصيص ، فى وسط كل منهما قرص نحاسى مثقب بستخدم لتصفيه الجعة ،

وأمام الصناديق التى تحتوى على التمائيل الصغيرة المذهبة والسوداء النى بصور الأرواح والملك والموصوعة على طول الحلائط الجنوبي ، ظهر على الفسم الشمال من الغرفة ، الى يسلل أنوبيس القابع على زونه ، ستة صناديق صغيرة وعلب ذات أشكال مختلفة ، مصفوفة بعضها الى جانب بعض ، بيد أن الفوضى في عرضها كانت شاهدا على ما فعله اللصوص بها ولم بكن تمة أى رباط فبه ختم الجبانة يغلق الغطاء في أى منها ، وكان أفرب الصناديق الى مدخل الغرفة وهو ذو السقف المقبى ، مكفتا بالعاج والأبنوس بصورة فريدة رائعة ، واستطاع كارتر أن يحصى حتى حتى عصى عقى قطعة مرصعة فيه !

وفات اللصوص أن يأخذوا من داخل الصندوق حلية للصدر فاخرة مزينة بفارب في وسطه جعل يدفع قرص الشمس • حيث شريط عريض من معدن نمين ، معلق به حلية الصدر ، وعليه مشاهد مماثلة ، وسلة بدلا من القارب • وتشكل المجموعة المكونة من الحبل والسلة والشمس بدلا من القارب • وتشكل المجموعة المكونة من الحبل والسلة والشمس السلم الملك توت عنخ آمون : نب خبرورع ( وهو الاسم الذي يمنحه عنه التتويج ) • كل ذلك من ذهب وأحجار كريمة وترصيعات ذات فواصل •

أما الصندوق النانى ، وهو من خسب ضارب الى الحمرة ، وجدرانه مزينة بثلاثة أشرطة أفقية من كتابات هيروغليفية زرقاء ، فقد اتخذ شكل الحرطوس الملكى ، أى تلك الحلقة المستطيلة التى تدون فى وسطها الأسماء الملكية ١٤٤١ . وعلى الفطاء المصفح بالذهب ، المحفوف بالأبنوس ، برزب بعض النقوش الهيروغليفية المرصعة بالعاج والأبنوس والتى استخدمت فى كتابة : « توت عنخ آمون » ، اسم مولد الملك الذى حمله قبل تتويجه ، يوم تلفى اسمه الأول : نب خبرورع ، وهذا الاسم الأخير هو الذى يظهر فى كل مكان ، أما على هذا الصندوق ، فعلى العكس كان الاسم الذى يعرف فى كل مكان ، أما على هذا الصندوق ، فعلى العكس كان الاسم الذى يعرف به الملك الشر بالشرف .

وكان في هذا الصندوق مجوهرات مكدسة في غير نظام (٥٤) ، ولا شيء غيرها على وجه التقريب حيث كان به في المحل الأول علمة تحتوى على عدة أزواج من الأقراط: كان الذهب في بعضها مصبر غا بلون أحمر . أما الحلى الأخرى فكان معظمها مزينا بالجعلان ، رعى العنصر الأساسي في اسم الملك . وكان الذهب ، واللازورد (للجعل) ، وعجائن الزجاج ، والجمشت تؤلف المواد الرئيسية المستحدثة مع الفيروزج والعقيق ، واليصب الأحمر أما الأساور فمصنوعة من حلقات ذهبية واسعة تنفتح على شكل القونة في مكان الحعل ، أو على شكل أشرطة من خرزات ملونة وتمائم لها مشابك مشكلة من عنصر غليظ متوسط . ولوحظت علبة ذات مرآة في شكل علامة الحياة « عنج » مصمفحة بالذهب ، يدور بمحيطها كله شريط فضى ، وقد سرقت من داخله ... المرآة التي كانت من ذلك المعدن ولا ريب . ووجد الي جانب ذلك دلايات: فمنها حلية للصدر جميلة على صورة قارب دقيق يحمل الشمس المشرقة · وتحت كل هذا ، زوجان من الصولجات « الأوزرية » : المحجن والمذبة بعناصر ذهبية وعجينة الزجاج الأزرق والغامق الشببيه باللازورد والممتزج بالسبيح : وكان أصغر الزوجين (من الصولجانات) يحمل اسم توت عنخ أتون ، أما الزوج الكبير فيحمل اسم توت عنخ آمون ٠ وثمة شيء ينسبه الوشاح الاحتفالي يتكون من سبعة خطوط من خرزات أنبوبية من الخزف الأزرق ، مجموعة بين صفوف من خرزات ذهبية : وفي كل طرف تتدلى أربع من علامات الحياة من خرطوش باسم الملك •

وبعد هذا صندوق بدائى للغاية ، له غطاء منتفخ ومطلى بدهـــان أبيض ، لا يحوى شيئا على وجه التقريب ، ماخلا زوجا من النعال الجلدية ويضع خلاخل حجرته ، ولابد أنه كان يضم شأن الصناديق من طرازه ملابس نقل بعضها منه الى أوعية أخرى ، أما الصندوق الرابع فمن خشب الأرز والعاج ومكسو بأصباغ سوداء ، ومصفح بالذهب والفضة ، وكان مربع الشكل كما كانت له أربع أقدام صغيرة ، أما الزخارف ذات الثقوب ، فتتشكل في جوهرها من أفاريز مكونة من علامات سحرية خاصة بالحياة الالهية (بالعلامات الهيروغليفية عنج وواس على سلال) تبرز جانبا على قاعدة قاتمة اللون ، وأعد في داخل الصنبوق ستة عشر قسما مماثلا كانت تضم قوارير ذهبية و فضية لم يعد لها أثر (٢١) . ومن الأشياء التي بقيت ملقاة في غير نظام ، علبة مرآة ، مصفحة كلها بالذهب ، على شكل روح جالس في غير نظام ، علبة مرآة ، مصفحة كلها بالذهب ، على شكل روح جالس القر فصاء يرمز الى الخلود ، وقد سرقت المرآة المذهبة ، وكذا المرآة الفضية التي كانت موضوعة في العلبة الأخرى ورئي في المكان علبة صغرة مسطحة التي كانت موضوعة في العلبة الأخرى ورئي في المكان علبة صغرة مسطحة التي كانت موضوعة في العلبة الأخرى ورئي في المكان علبة صغرة مسطحة التي كانت موضوعة في العلبة الأخرى ورئي في المكان علبة صغرة مسطحة التي كانت موضوعة في العلبة الأخرى ورئي في المكان علبة صغرة مسطحة التي كانت موضوعة في العلبة الأخرى ورئي في المكان علبة صغرة مسطحة التي

من البوص ، على غطائها زخرف فى صورة الملك تحف به الآلهة · وحفظ فى هذه العلبة مجموعة كاملة من أدوات الكتابة ، منها وعاء صحغير من العاج ، منخفض جدا ، ولوحة من العاج باسم توت عنخ آمون ومعها قالبان من الحبر الأسود والاحمر ، والقلم ، أو البوصة المستعملة ريشة للكتابة ولوحة أخرى مغطاة برقائق ذهبية ، ثم قراب للأقلام فى شكل عمود نخيلى صغير ، وأداة من عاج لصقل البردى فى شكل مدق صغير له مقبض فى شكل عمود من الطراز الايونى .

والى جوار هذا كله ، علبة خامسة ، مبيضة مثل العلبة الثالثة ، لها غطاء منتفخ ، وعليها كتابة بالحبر الأسود بنفس النمط المنقوش على العلب السالف ذكرها : « موكب الفرفة الجنازية » . وفى داخل العلبة وضع شيء تكفى رؤيته وحدها لمحو عدة آلاف من السنوات من عجلة الزمان : تلك هي مروحة ذات ثلاثين ريشة من ريش النعام ، بيضاء وبنية على التبادل ، تكاد تختلج ولم تزل مثبتة في قطعة من العاج ، نصف دائرية ، ولها مقبض معقوف مزين بزهرة بردى في شكل مظلة منحوتة في العالج ، وينتهي بأكرة من زجاج بنفسجي على قاعدة ذهبية . ولم تزل في العلبة ثلاث فواكه من شجر اللبخ .

وهناك صندوق صغير سادس به أربعة أقسام خاوية ، موضوع خلف الصف الأول من قطع الأثاث الصغيرة هسده ، وعلى غطائه كتابة هيرطية بالحبر ، تشير هي أيضا الى « موكب الغرفة الجنازية » وقد وضع اللصوص هذا الغطاء على علبة أخرى مجاورة لها شكل الحرطوش • وعندما فحص كارتر ومعاونوه العلب ومحتوياتها فحصا دقيقا جدا ، أثبتوا أن حوالي ستين في المائة من الحلى والكنوز قد سرقت • ومن المستحيل تصور نفاسة هذه الحلى وهذه التحف والأثات التي استخدمت ابان الموكب الجنازى •

وكان الأثاث متراكما بالمثل على طول الحائط الشمالي لهذه الغرفة ، وعلى قمته ذلك المركب الذي اسلفنا ذكره (٧)) . وربما كان في الركر الشسمالي الغربي الصندوق الطويل المثلث المعد لوقاية قوس الملك المطعم بالزخارف مع ودائع من الذهب تصور الملك في شكل أبي الهول وكان القوس مزينا في وسطه بزخارف تمثل أحداث صيد حيوان الصحراء ؛ ويبرز في كل من طرفيه رأس فهد منحوت نحتا دقيقا ؛ ولم تزل بالقوس الملقة النحاسية التي تمكن من تثبيته في عربة الملك وظهر بجوار ها الحائط أيضا الأجزاء المفككة لعربتين خفيفتين من عربات الصيد و وجد الحائر بين العناصر المبعثرة شيئا على العظم جانب من الأهمية، وان لم يزد

على سوط بسيط: ذلك أن نقوشه تنير مشكلة « ابن الملك ، قائد الفرق ، تحو تمس » : فمن كان هذا الأمير ؟

يقى بعد ذلك تفريغ آخر أركان الغرفة ، وهو الركن الشمالي الشرقي الذي حجبت حوائطه كومة من العلب والصناديق وعشرة جواسق خشبية مدهونة بطلاء أسود • وكانت هذه الأمتعة كلها جنازية خالصة : فالجواسق محمولة على زحافات صغيرة ، وتحتوى على دمي صغيرة تسمى د شوابتي ، Chaouabti أو أوشبتي ouchebti ، وهي صيور أريد بها تصيوير بعض الحدم المكلفين بأداء الأعمال التي يطلب من المتوفى أداؤها في العالم الأخروى • غير أن هؤلاء الحسدم كانوا يشبهون الملك نفسسه شسبها عجيبا. فعلى الرغم من تنوع الصور وأغطية الرأس، فان هيئة الدمى كله! واحسماة : فهي تمثل الملك في كساء على شكل مومياء ، يمد بصره نحو الخلود ، ويمسك بيديه شمعارات الملكية « الأوزيرية ، ، أو الأدوات التي لابد أن يستعين بها في العمل ومزاولة الأشغال الزراعية • وقد صنعت هذه الدمى من مواد مختلفة ، واتخذت أنماطا شديدة التنوع وكان أصفى روائعها صورة للملك ناطقة بأصالتها ، والى جوارها تمانيل صغيرة من الفخار مصنوعة بأسلوب بدائي للغاية • وقد أحصى من هذه التوابيت ١١٣ عليها كتابلت • وصورت بالمثل آلاتها بنماذج صغيرة مستقلة ، وجد منها ١٨٦٦ قطعة ، بعضها من الحديد ، وكان معدنا نادر الوجود ، صنع منه أيضا بعض عناصر الكنز الاخرى التي وضعت فقط على المومياء ( مسند رأس مصغرة ، وعين أوجات oudjat ، وخنجر ) · ومن أجمل هذه الدمى ، ست كان قد أهداها كبار موظفى الملك ، خمس تقدم بها تائد الجيش «نخت مين»، والسادسة من «مايا» ناظر الخزانة وأخرى، تختلف بعض الشيء إهداها «مايا» • اذ حفظ في تابوت جنزي صغير \_ جسد الملك في هيئة المومياء مسجى على سرير له رأس أسد وقوائم منخفضة حيث يزوره طائران كان الفريب من قلبه منهما ذا رأس انسان والآخر على الجنب الأيمن ذا رأس صقر (٤٢) وتحدثنا النقوش المرسلة على طول السرير بين القدمين بأن التحفة مقدمة من خادم لجلالته هو ناظر أشغال البناء في «مكان الأبدية» . كاتب الملك ناظر الحزانة مايا •

ثم كشفت هذه الحجرة بالتالى عن الأشياء الوحيدة التى تشديد الى حاشية الملك • فبعد احياء ذكرى رجال الحاشية ، انبثقت ذكرى أفراد أسرته ، وانما بكيفية غير متوقعة بالمرة : فعلى كومة الجواسق ، لوحظ

تابوت خشبى صعفير مربوط بنوع من الخيوط الكتانية ومختوم بخاتم الجبانة ، ويبلغ طوله حوالى ۷۲ من المتر ، ومسور بالراتنج مثل العلب التى حفظت بها الأدوات الجنازية ، وعليه كتابة مذهبة وكان يضم تابوتا ثانيا صغيرا مذهبا بصورة الملك توت عنخ آمون واسمه ، حيث وجد تمثال صغير من ذهب صب لأمنحتب الثالث ، معلق بسلسلة : وكل ذلك ملفوف بقطعة من نسيج الكتان المعد للتحنيط ، وملاصق لتابوت تالث أصغر منه بكثير من خشب بسيط ثم وجد كذلك في داخل التابوت الثالث تابوت صغير على نكل الانسان طوله ١٢٥٥ من المتر ، مغطى بالأدهنة ، وعليه ألقاب الملكة « تى » يحتوى أخيرا على خصلة من شعرها ، ذات لون ضارب الى الحمرة ، ملفوفة بعناية في قطعة من الكتان .

على أنه كان يوجد فوق ذلك علبة أخرى من الخشب المسود موضوعة على قمة الكومة الموجودة في الشمال الشرقي لهدا الحائط بجانب الصندوق الكانوبي الكبير . وفي داخلها تابوتان صغيران في سُكُل الإنسان في وضعين متضادين · وتشير الكتابات المنقوشة على العلبة من الخارج الى «أوزيريس» وحده دون أي اسم آخر ٠ وكان كل من هذه التوابيت يحتوي على أنموذج مذهب أصغر منه ، وفي داخل كل أنموذج : مومياء جنين عولجت كما تعالج جثة الانسان البالغ وتختلف قامتاهما قليلا • وأثبت التحليل أن احداهما على الأرجح كان لجنين في شهره السادس، والثانية لجنين آخر في شهره السابع • وكان للمومياء الصغرى فوق ذلك قناع جنازى كبير بالنسبة اليها ٠ أما الكبرى فلم يعد عليها قناعها ٠ وكان أول تفسير ورد بخاطر المنقبين أنهما لوليدين ولدا ميتين من نسل توت عنخ آمون وزوجته عنخسن آمون ، فهل هذا حتما هو التفسير الصحيح ؟ هاتان الجنتان على كل حال قد ألهتا الأذهان لحظات عن أكداس النفائس والأشياء العجيبة المكسوة أو المرصعة بالذهب ، والتي لم تفد مع ذلك بشيء عن حياة الملك • ترى هل يتيح لنا جسدان خديجان وجدا في تلك الغرفة أن نعرف شيئا عن الملك والملكة ، أم أنهما ينتميان فقط الى الطقوس الجنازية ؟ قد ينبئنا بذلك اعادة تصوير ماحدث في الحفل الجنازي .

## الملحق المتجه الى الشرق:

ما أن تم أخلاء الردهة ورفعت كل الأشياء التي كانت مكدسة إلى جوار الأسرة الجنازية ، حتى أبصر المنقبون في الركن الجنوبي الغربي من هذه الغرفة بابا شـــق في قديم الزمان وبقيت فتحتــه فاغرة تحت السرير

الكبير الذي يمثل الالهة فرس النهر «تاورت» (\*) ، كان هذا ملحق المقبرة ، وهذا هو على الأقل الاسم الذي أطلقه عليه المنقبون ، وهو يتلاءم تماما ، فير رأى كارتر مع الغرض الذي خصصت له هذه الغرفة التي يبلغ طولها أربعة أمتار وعرضها ١٩٠٠ من المتر وقد أمكن في الغرف النلاث الاخرى من المقبرة التحقق من وجود فوضي أحدثها اللصوص في المحتويات ، وأصلحها مفتشب الجبانة بنوع ما · أما الملحق فقد كشف عن تكدس لا يتصوره العقل لأشياء منوعة قلبها اللصوص ، وتركها مفتشو الجبانة كما هي ، بل لم يهتموا باغلاق الباب بسد فتحته بالبناء · وقد لاح لاول وهلة أن الاشياء الموضوعة في هذا الملحق أو المعادة اليه بعد السرقة قد أودعت فيه دون أي نظام أو قصـد معين · ومن ثم استخلص المنقبون أنه قد اختلط في هذه الغرفة أشماء وادوات كانت مخصصة للغرفة الجنازية أو للمكان المعد للكنز . وحفظت كل هذه الأسُياء في الملحق بلا نظام مع الأشياء الموضوعة فيه أصلا. ولعل هذه الحجرة هي أصعب حجرات المقبرة الأربع قابلية للتفسير بسبب المظهر الشياذ غير المألوف الذي تتجلي فيه محتوياتها • ومع ذلك فان ثمه آنارا لاحتام لم تزل ظاهرة عند قة الباب المسدود من شأنها انارة السبيل لبعض المعسلومات · وقام الاستاذ بريستد Breasted ، والدكتور الان جاردنر بفك رموز هذه النصوص التي لا تكاد تقرأ في موضعها ، وكانت من الغموض بحيث استغرق هذان الفقيهان اللغويان العظيمان ما لا يقل عن سبعة أيام حتى أعلنا عن حقائق هذه الآثار ٠ وتختلف هذه الكتابات عن غيرها من الكتابات الظاهرة على الأبواب الأخرى ، وتبدو في أربعه أنساط متميزة • فالنمط الأول يعرض العبارات الآتية : أمضى الملك نب خبرورع ، ملك مصر العليا والسفلي حياته في صنع صور الآلهة بحيث تعطيه كل يوم البخور والشراب المقدس والقربان • وفي النمط التاني : نب خبرورع الذي صنع صور أوزيريس وشيد داره كما فعل في البداية ٠ وتلى ذلك الكتابة الثالثة ، نب خبرورع \_ أنوبيس ينتصر على الأقواس. التسمعة . واخيرا الرابعة : سيدهم أنوبيس ينتصر على الأربعة شعوب الأسبرة •

وسببت الكيفية التي تكدست بها الاشياء في هذا الملحق قلقا كبيرا الممنقبين • فالواقع أنه كان يبدو من الكيفية التي وضعت بها الاشياء أنها سوف تنهار كلها لأول نسمة تهب عليها ؛ ومن ثم كان من الضروري دعم توازنها المزعزع حتى يمكن سحبها الواحد بعد الآخر ؛ وكانت مكومة

<sup>(\*)</sup> درد في الكتب الأوروبية عن اسمها المسحف في الاغريقية تويريس ـ المراجع.

ومكسورة ، والصناديق مفتوحة ومقلوبة ، والعلب مشقوقة · وظهر على صندوق ذى أقواس آثار أقدام يرجح أنها أقدام اللصوص ، وجرار حفظ ما عليها من آثار أيد ملوثة بالدهن للصوص الزيت المقدس ·

وكان قد انصرمت سنوات خمس منذ نفذ علماء الآثار لأول مرة في المقبرة ؛ ولم يكونوا على استعداد لبدء العمل في الملحق الا في آخر يوم من شهر نوفمبر عام ١٩٢٧ ٠

واقتنع كارتر ، بعد أن جال بنظره في هذه المسكومة من الاشياء الشديدة التنوع ، بأنه لم يتبع أى نظام في تخزين الأثاث في هذه الحجرة • ولكنه أقر مع ذلك بأن هذه الكومة تتشكل من نعطين متمايزين تمايزا شديدا : العناصر التي وجدت في الملحق والتي جلبت اليه من الحجرات الاخرى ، ثم الاشياء التي قصد أصلا وضعها في هذا الملحق ، وهي أقل في عددها من المجموعة الاولى • هذا التفسير ، وهو على مايلوح شديد التحديد ، لا يطابق على الأرجح الحقيقة الواقعة ؛ وسوف نعرف ذلك عندما نحاول أن نعيد وصف الجنازة •

فقه شوهد في أعلى الكومة سرير مصنوع من اطار خشبي ذي قوائم قصيرة كأقدام السباع ، شدت عليه منامة من القش المجدول • وكان هناك في الحقيقة أربعة أسرة من نمط واحد لكل منها عارضة واحدة فقط عند القدم لا عند الرأس ؛ منهما سريران من الابنوس ، أحدهما مكسو بصفيحة سميكة من الذهب ومزين على قائمته ، مشل السرير الثاني ، بنباتات شعائرية ، وبمنظر «اتحــاد القطرين» ، وهو مثـــال للجمال التشكيلي الحقيقي · أما السرير الثاني ، وهو مذهب ، فانه «ترديد» للسرير الاول، وانما يقل عنه في جودته وغرابة مادته • وثمة سرير ثالث قابل للطي ، كان ملقى بجوار الحائط الجنوبي للحجرة · وظهر عند الزاوية الجنوبية الشرقية ، عرش فخم من خسب الابنوس المطعم بالعام ، لا يتوقع أحد وجوده في هذه المجموعة المشوشة ٠ ويتكون المقعد ذاته من سطح مقعر وأقدام متقاطعة على شكل رقاب البط ورءوسها • أما الظهر المزدان بزخارف هندسية منمقة الاسلوب ، وفيها رموز الهية ، فيحمل بالمثل كتابات هيروغليفية تذكر أسماء أتون وآمون • وأما التطعيم الخشببي على المقعد فانه يماثل وسادة مصنوعة من جلد السباع ؛ وبعض أجزاء العرش مصفحة بالذهب ، والبعض الآخر مطعم بالخزف والأحجار الرقيقة · وعلى مسافة قريبة مقعد صغير للأقدام مصنوع من المواد نفسها ومزين بصور أعسداء مصر التقليديين ، وقد وطئهم فرعون بقدميه ؛ وهو مناسب للعرش . ويمكن لأول وهلة اعتبار هـذا المقعد ضمن أثاث الطقـوس الدينية ، بسبب دقته وصرامته بالتاكيد ، والى جانبه كرسى آخر من القش ، اعتبره المنقبون من مقاعد « الحديقة » ، وبجواره كرسى آخر مدهون بطلاء أبيض ، ويشغل الحيز الموجود بين أقدام هذا الأخير أشكال ثمثل أجزاء من نباتات الشعارات في مصر ، ووجد طراز مماثل على أحد المقاعد ، وقد صفحت النباتات التي تزينه بالذهب ، على أن أعجب المقاعد التي يحتويها عذا الملحق كرسى خسبى بدون ظهر مطلى باللون الابيض ، له ثلاث أقدام في صورة أكف الحيوان من الفصيلة الكلبية تحتها زخرف ذو ثقوب يتشكل من نباتات شعارية ، أما المقعد نصف الدائرى ، فيتكون كله من نقوش بارزة خفيفة مفصلة على شكل أسود يواجه بعضها بعضا ، وأكفها موثقة ، وكان بالحجرة أيضا وسادة مستديرة لها غلاف خارجي مطرز بالخرز ،

ورئي في هذه الحجرة خزانتان نفيستان مزودتان بأربع أرجل طويلة من خشب الارز ألاحمر القاتم والابنوس ، تشبه في شكلها طاسة الحلاق الاوروبية في القرن التاسع عشر ؛ وكانت احدى الخزانتين مزدانة بأشرطة من كتابات مطعمة في الخشب تشكل اطارا · على أن بالخزانتين ، في الجزء الأسفل من كل من الصندوقين ، افريزا من التمائم : من دعائم أوزيريس ، وعقدة ايزيس على الخزانة الأولى ، وعلامات «عنخ » ( الحياة ) متبادلة مع صولجانات واس ouas ( القوة الالهية ) في الخزانة الثانية · وعلى الخزانة الأولى التي وجمعها كارتر مكسورة ، كتابة هيرطية تقول انها كانت معدة لاحتواء ملابس كتانية رقيقة للغاية خاصة بالملك والواقع أنه كان بداخل الخزانة أربعة مساند للرأس ؛ اثنان عليهما زخرف ديني ؛ وتتشكل قدم أحدهما من اله الجو وهو يحمل نصف الدائرة التي تسند الرقبة ، أما الثاني فانه على شكل مقعد صغير قابل للانطواء ، أقدامه متقاطعة وتنتهي برءوس البط ، وتعرض زخرفا جانبيا لرأس الاله « بس » Bès (\*) • وأما مسندا الرأس الآخران وعلى قوائمهما أطواق ذهبية ، فانهما يشهدان برصانة واضحة ؛ أحدهما من عجينة زجاج أزرق أغبش ، والآخر من خزف أزرق أشد قتامة ٠

وثمة علبة خسبية مربعة ، في داخلها شيء كالمسجب لابد كان عليه قلنسوة للملك ، لم يبق منها الا آثار من قمااش كتاني وبضع خرزات رقيقة من ذهب ولازورد وعقيق وفلسبار · وكانت هاذه العلبة ( وهي

<sup>(\*)</sup> رب المرح والسرور عند المصريين وكان مركبا من أعضاء عدد من الحيوان -- المراجع •

أصل علب القبعات الحالية ) مختفية في وسسط جرار النبيذ في أقصى شمال الحجرة ·

وظهرت بعد ذلك مجموعة من ثلاث علب من الابنوس ، تقول عنها كتاباتها الهيرطية انها « صناديق صغيرة لملابس صاحب الجلالة عندما البخور والبير ( انبو ) (\*) Inpou و كانت احداها معدة ليوضع فيها أيضا البخور والصموغ ومسحوق الانتيمون ، و شدلات جرارات ذهبية ! وقد اختفت كل هذه الاشياء و وفي هذا الاثاث سبع علب ، كلها فارغة أو تكاد ، من بينها علبة غير عادية ، فهي أول مثال لصيندوق اللعب ، به أقسام عيون وأدراج ، وهي فوق ذلك تقفل بجهاز آلى دقيق الصنع وكانت هذه العلبة تحتوى على لعبة صغيرة تسمى «سنت» senet ، من العاج ، وبها مقاليع وشيء كالقداحة ، لاذكاء اللهب بزناد يقدح بقوس ، في تجاويف مستديرة موزعة بانتظام على لسان من خشب متين و ورئي في تجاويف مستديرة موزعة بانتظام على لسان من خشب متين ورئي بها أيضا قفازات يلبسها النبال لوقاية معصمه الأيسر ، وغير ذلك دون اغفال بعض الأساور أيضا : وكان أحدها من عاج تظهر عليه حيوانات يطاردها الصياد ، وفيها جواد يلاحقه كلب ، وأساور أخرى من خزف بأسماء ملوك أحدث فنرات الحكم المشترك : أمنحتب الرابع \_ أخناتون ، وسمنخ كارع .

وعلى كومة الاسياء المكدسة الىجوار الحائط الغربى ، علبة مشقوقة، مصنوعة يطريقة خسنة غير متقنة ، تظهر فيها مجموعة من الاوانى الصغيرة من الخزف الدقيق الازرق الباهت ( وكان فى الردهة علبة مماثلة تضم أوعية لازوردية زرقاء قاتمة ) • وثمة علبة أخرى بالقرب من الباب فوق كومة من السلال ، وضع فيها زوج من القفازات المصنوعة من قماش مزركش ، ورداءان للشعائر من الكتان ، يشبهان بشكلهها المستطيل حلة الشماس ؛ وفى أحدهما تجرى الرخارف على حواف الجوانب والقاعدة ، مشغولة بالابرة بالصوف فى بعض المواضع ، ومنسوجة فى مواضع أخرى (وفى هذا الموضع تظهر صورة سباق حقيقى لحيوانات جامحة) • وكان الشريط المنسوج حول الرقبة هندسي المنظر ، زهرى الزحرف ، يحمل الشريط المنسوج حول الرقبة هندسي المنظر ، زهرى الزحرف ، يحمل أسماء أتون وآمون • ولا بد أن هذه الملابس كانت تستخدم فى الشعائر الدينية ، وتقترن بالعرش الكهنوتي الذي وجد في هذه الحجرة • ويجب أن تضم هذه الاشياء في مجموعة واحدة مع صولجان احتفالي من الخشب الصفح بالذهب ، ويسمى «خرب» Kherep ، أو عبا هاى (\*\*) كان

<sup>(﴿\*)</sup> كلمة مصرية قديمة بمعنى الطفل وتطلق على الأمراء خاصة ـ المراجع

<sup>(\*\*)</sup> يسمى كذلك سخم ـ المواجع .

ملقى بالمثل فى الملحق . فعلى أحد جوانب الصولجان تظهر صورة القرابين الحيوانية التى كانت هذه الأداة تسهد عندم فى تكريسها ؛ وعلى الجانب الآخر كتابة رأسية تنبئنا بأن للملك ، ابن آمون ، وجها متلألئا « مثل أتون عندما يسطع » •

ولا بد أن نذكر من العلب صندوقا كبيرا على شكل القوس ، يحتوى على قسى وسهما (وقد وجد في ههذه الحجرة ٢٧٨ سهما من ١٦ نوعا مختلفا وعصى رماية (بوميرانج) ، وعصى اخرى للرماية ، ومن الأسلحة التي اكتشفت في الملحق عصى طويلة ، وسيوف مقوسة أو بشكل الحنك ، وثمانية تروس يبدو أن أربعة منها فقط هي التي استخدمت ؛ منها ترسان مكسوان بجلد الفهد ، فلقد كان على التروس التذكارية زخارف منخشب مذهب وبه ثقوب ، تظهر الملك في هيئة أبي الهول وهو يطأ أعداءه أو يخضع الأسهد وتناثرت على الأرضية تمائم ، اختلطت بنماذج لآلات وشوابتي ، لعلها قد اتت من حجرة الكنز ، واوحظ في الملحق أيضا بعض النماذج المصغرة من المراكب ، يمكن ولا شهري اناء فضي على المراكب التي وجدت بحجرة الكنز ، وفي الشمال الغربي اناء فضي على شكل رمانة ، ملقى بين المخلفات .

ولا بد أن نذكر أيضا العدد الكبير من العصى والهراوات المصنوعة من مواد مختلفة وعلى أشكال منسوعة: فهى مزخرفة بالذهب أو الفضة، أو مطعمة بالخشب أو العساج، أو منحوتة فى خشب بسيط بديع ثمين مصقول، ولها مقابض وأطراف عجيبة للغساية وكانت جميع أنماط العصى متمثلة في هذه المجموعة، حتى العصى ذوات الشعب التى تستخدم لالتقاط الزواحف و وثمة مراوح صغيرة، ومراوح كبيرة خالية من ريش النعام الذى كان بها، تذكر بالمراوح التى كانت تحمل حول الملك أيام المواكب و لا ريب أنها كانت تنتمى أيضا الى مجموع أمتعة الاحتفالات وكانت احداها مطعمة بأسماء أخناتون والاله أتون و

وثمة الكتير من تلك اللعبة ذات الثلاثين قسما «سنت» لم تزل تحتوى فى أدراجها على أحجار اللعب الخاصة بها ، وعظيماتها ، وقضبانها الصغيرة • ووجد من هذه النماذج ثلاثة حجوم مختلفة ، يدخل فى صناعتها الأبنوس والعاج ، (المزخرف أحيانا) والذهب • ووجد أيضا زوج من النعال يتحلى بتطعيم متقن ، ودرع من الجلد وزوج من صنوج عاجية تنتهى بأيد ، وتحمل اسم الملكة تى • ريجب أن نضيف الى هذه

المجموعة المتنافرة جزءا من المقصورة الصغيرة المتنقلة التي وجدت بعض عناصرها في الردهة ·

ولنذكر آخر الامر في خنام قائمة الأشياء الطريفة قطعة مركبة ، اعتبرها المنقبون نوعا من الأثاث الذي يوضع في وسط الغرف ، منحوتة من الالبستر الابيض الدقيق ، ومزخرفة بعجائن الالوان وصفائح الذهب، ونها شكل الحوض المستطيل ، مزينة بزخارف زهرية باسمي توت عنخ آمون وزوجه عنخسن آمون و وفي وسط هذا الحوض الذي كان من غير شك تزينه الأزهار ، قاعدة صغيرة تحمل نموذجا لمركب ينتهي كل من مقدمته ومؤخرته برأس جدى ، وثمة مظلة وسطى لها أربعة أعمدة زهرية تحتوى على شيء يشبه التابوت مفتوحا ومزينا بزخارف نباتية ، ولم يكن له غطاء ، وفي مقدمة الزورق فتاة صغيرة عادية الجسم قاعدة القرفصاء ، وممسكة بزهرة لوتس تضمها الى صهدها ، وفي المؤخرة فتهاة من الأقرام تمسك بعصا طويلة تستخدمها في توجيه المركب ،

بقى الآن صندوق مهجور فى الركن الشمالى الغربى من الحجرة ، تداولته الايدى فى خشونة ؛ وعثر على غطائه البديع المصنوع من العاج المنخرف المحوط بافريز من الالبستر وعجينة الزجاج فى ركن آخر من الحجرة ، والزخرف الاوسط فيه رقيق ، شاعرى الاسلوب ، ولو أنه كثير الحشو الى حد ما ، يصور الزوجين الشابين توت عنغ آمون ، وعنخسن آمون تحت ظلة مزهرة قائمة فى روضة حالة ، اذ تبدو الملكة واففة أمام العاهل العصبى \_ أو تكاد \_ تمد له باقتين من البردى واللوتس، وتثبت الكتابات شخصية الملكين ، أما المساحات الجانبية فمزدانة بمناظر من الأسلوب نفسه ، ولكنها تتصل بفكرة صيد البحر والبر ، وبها صور سيوانات تعدو ، هذا الصندوق هو النظير المألوف للصندوق الذى وجد بالقرب من التماثيل الكبيرة السهوداء فى الردهة والمحلى بمآثر الحرب والمطاردة الملك مظفر .

وينبغي الآن أن نمر بعرض سريع لما اعتبر كارتر أنه الوحيد الذي أودع في الملحق منذ البداية ، لقد كانت في الواقع كل ما حوى الإدهان والمؤن من يابس وسائل وبقي أيضسا في الحجرة أربع وثلاثون آنية ووعاء من الالبستر كلها فارغة ، وقد اختفت سداداتها وأغطيتها ، ولكنها كانت كلها تحتوى على زيوت وأدهان وكان بعض أوعية الالبستر التي استخدمها ملاك سابقون تحمل آثارا من نقوش مطموسة ، وأوعية أخرى لم تزل تحمل خراطيش أسلاف توت عنخ آمون ؛ كما وجد كذلك خرطوش

لتحوته الثالث واوعية قديمة كانت فيما مضى مهشمة ورممت و كان هناك آخر الامر وعاءان بأسماء امنحتب الثالث كشط منها اسم آمون ، ومن الأوعية وعاء مزخرف بثقبوب ، على شكل جرة طويلة ذات عروة لشعيرة صب الماء ، وأوعية أخرى طويلة الأعناق جله عليها أطواق من زخار ف زهرية مطعمة بعجائن ملونة . واعجبها جميعا ما اتخذ شكل اسلد قائم على قدميه الخلفيتين ، بشكل راسه المتوج بالزهور العالية عنق الآنية ، وترتفع احدى قدميه الأماميتين في حين ترتكز الأخرى على كتابة هيروغليفية تمثل علامة سحرية تعبر عن الحماية ، والحيوان من الالبستر المزخرف بتطعيمات عاجية وأصباغ ملونة تشكل اسم توت عنج آمون وزوجته ، ويستند الى حامل ذى ثقوب يستخدم قاعدة للاناء ثم وعاء آخر في شكل جدى راقد يثغو أو على الأقل يخرج لسانه ، وثمة غطاء منعزل مصنوع من قرص مسطح من الالبستر يثبت عليه قدح اتخذه فرخ طائر عشا له ، وفتح منقاره ونشر جناحيه الصيغيرين ، وحوله أربع بيضات ،

ثم أحصيت بعد ذلك مائة وست عشرة سلة موضوعة فوق كل هذه الاوانى ، وتحتروى أسساسا على فواكه جافة وبذور ، عرف من بينها الماندراجور ( تفاح الجن ) والعنب والدوم وبذور الشمام وغيرها · ولهذه السلال أشكال لم نزل نراها في وقتنا الحاضر : فمن الاوعية ما يشبه القارورة ، بداخله زبيب · وتدل بعض ألآنار التي وجدت في الردهة على أن المئونة كانت أوفر من ذلك بكثير ·

وكان في الملحق أخيرا ست وثلاثون جرة للنبيذ ، وهي دنان كبيرة مستطيلة لها أهمية تاريخية تكاد تكون جوهرية ، وذلك بحكم الكتابات الهيرطية المنقوشة على بطونها ، ومعظمها أوعية فخارية مصرية تقليدية ، مرتفعة الأكتاف ، مزينة بعروتين صغيرتين ، وقاعها مدبب ، أما سداداتها الطينية السليمة فانها تزودنا بعناصر شديدة الأهمية في تاريخ العمارنة ، بالنسبة الى العناوين المنقوشة عليها ، فقد أوضحت هذه السدادات مثلا أن آخر سنة في حكم توت عنخ آمون هي السنة التاسعة ، وتكاد الأنبذة كلها أن تكون من ضياع « النهر الغربي » ( من الدلتا ) ، واذا كان الشراب الذي تحتوى عليه جرار النبيذ الأجنبية شرابا مصريا ( فالأختام الطينية لها نفس العلامات الموجودة على أختام الجرار المصرية ) فان شكل هذه الجرار البيضية المورية ، وثمة أغطية تسبد فتحة نافذة في السدادة الطينية بالقوارير السورية ، وثمة أغطية تسبد فتحة نافذة في السدادة الطينية الثقيلة لابد أنها كانت تشكل « صماما » لخروج غازات التخمر ،

## أول درس يستخلص من المقبرة :

وعلى هــذا الوجه تجلى الكنز الأســـطوري في مجموعه ٠ كان كنزا بمعنى الكلمة ، وذلك بفضل نفاسة كل عنصر من عناصره في ذاته ولقيمتها الفنية وكثرة عددها وثمة مواد تمينة تدخل في تركيب كل شيء في الكنز على وجه التقريب • فالذهب يبرق في كل مكان ويغطى بسطحه الذي لا يتلف هذا العالم من الأشياء المتنوعة الأشكال اللازمة للميت لكى تضمن له الخلود • ولقد شـــوهدت فيها قطع الأثاث والحلى والأوانى والملابس ، والأمتعة المألوفة في الحيساة العادية ، وصور الأرواح · وكانت أسسماء الملك الشاب وزوجته ، والكتابات التي تنوه بالآباء وأعضاء الأسرة المالكة تحدد أحيانا مكان هذه الروائع الصامتة في الجو الذي يحيط بها • ومع ذلك لم تكن ثمة كتابة وإحدة تساعد على اعادة بناء تاريخ المتوفى ! لقد ترجمت بعض النصوص الدينية المدونة على جوانب المظلات الجنازية ، وكذا بعض الأدعية المعتادة وأسمسماء بعض الخدم المنقوشسة على الدمى الجنازية • وبحث كارتر عن أوراق البردى ، واعتقد في لحظة ما أنه وجد في علبة متواضعة (كانت في الردهة ، وتلقت رقم ٤٣ ) أثمن الودائع في المقبرة كلها ، اذ كان بداخلها بعض لفائف ٠٠ اتضح انها ليست الا لفائف من الكتان! (٨٤) . ولم يكن مناص من التسليم بالأمر الواقع. فالمقبرة لن تبوح في سهولة بسر الملك ٠

ومن ناحية أخرى فان امتداد حياة المتوفى من بعد موته ، حسبها هيأته الشعائر ، قد أعلنت عنه الأشياء المودعة في المقبرة ، والتي يقتصر وجودها على تصوير الإطار العام لما كانت عليه حياة ملك من الملوك من الموجهة النظرية ، وكان لهذه الأشياء معنى آخر أبعد من هذا التصوير الذي تؤديه ؛ وتبدو أنها تشكل مع أدوات الشاعئر الغامضة وحدة متماسكة ، فلقد تم استخلاص ما كان يمثل في هذه الحياة طبيعة شخصية حقيقية ، فما ينبغي اذن أن نتوقع من الكنز مزيدا من دروس التاريخ ! اقد سلمت الينا هذه المقبرة على أقل تقدير أثاثا جنازيا يكاد يكون سليما لم يمسسه أحد الى الوقت الحاضر ، نعلم منه ، على الرغم من آثار السلب والنوضي الضاربة في المقبرة ، كيف وزع الكهنة الجنازيون عناصر الأثاث في المقبرة توزيعا طقسيا ، ولم يبق الا أن نعرف لذلك سببا ، وان أشد ما يثير الدهشة قبل كل شيء هو ذلك التناقض الشديد بين آيات الترف والرفاهية التي تتجلى في كل الأشياء المخزونة في المقبرة ، وبين تلك الفوضي الفظيعة التي وجسدت فيها هذه الأشياء ، وضيق المكان وانتضاعه ،

ران الظروف التى وجدت فيها هذه الكنوز لتبعث الانسان حقا على التساؤل عما اذا كانت هذه الكنوز قد كدست فيما يشبه المخزن الاحتياطى الذى أعد لها على عجل وكان من الضرورى فك أجزاء المركبات لاخراجها من الدهليز والأبواب الشديدة الضيق وأعيد تركيب الهياكل الخشبية المذهبة المتدأخلة بعضها في بعض دون أعتبار لاتجاه جوانبها التى تشكل جدرانها وأكثر من ذلك فانه كان لزاما لغلق التابوت الحجرى ، من كحت أقدام التابوت الموميائي الأول وهو أكبر التوابيت الموجودة : يشهد على ذلك نشارة الخشب التى تركت في المكان ، الأمر الذي يدل على العفوية بل الاهمال في كل نواحي المقبرة .

ومع ذلك فانه كان يوجد في المجاورات القريبة الكثير من المرافق الجميلة الفاخرة! ولم يكن من الضرورى زيارة المقابر الملكية في الوادى ، أو الشهيرة منها بصفة خاصة ، لمشاهدة « مساكن الخلود » البديعة ؛ ذلك أن مقابر كبار موظفي ملوك الدولة الحديثة القائمة على الجانب الآخر من الجبل تشهد هي الانخرى بالجمال الذي أضفاه عليها مشيدوها ، فماذا كان يجب اذن اعداده للملوك أبناء الآلهة اذا كان وزراؤهم يمتلكون مثل هذه المصليات الجنازية! ولذلك كان أقصر الفراعنة عهدا في الحكم وأولهم رمسيس الأول ، قد انتفعوا بالمقابر المعتنى بزخرفتها ، ولم يكن الأمر على هذا النحو مع توت عنخ آمون ، فلم تكن مقبرته الاقاعة واحدة ، صغيرة الأبعاد ، عليها زخرف جنازى رسم على عجل ،

ومع ذلك فقد اتضبح بعد دراسة دقيقة أنه لم يكن ثمة شيء في تصميم المقبرة المتواضعة يتناقض مع تصميم أية مقبرة ملكية تقليدية سابقة للثورة الدينية العمارنية التي شهدت مولد الملك. من ذلك انه ما كان ينبغي في عهد هذا المروق ، اعتراض مسار الشمس في فلكها الستقيم ، ومن ثم حفرت الدهاليز والحجرات في مقبرة أخناتون بتل العمارنة على محور واحد ، أما قبل هذا العهد \_ حسبما نشهد بوضوح في قبور تحوتمس الثالث ، وتحرتمس الرابع \_ فان الطريق في المقبرة كان يتبع مسارا ذا راوية قائمة حتى يصل الى الغرفة الجنازية ، وروعي هذا الأمر بعد ذلك في تصميم مقبرة توت عنخ آمون التي لم يبد فيها مع ذلك أي أثر للاهتمام بحجراتها (٢٩) .

والخلاصية اذن أننا نعتقد أنه اذا كان الاستعجال قد سيطر على عملية الدفن فان هيذه العملية قد تمت مع ذلك طبقا للشعائر · وفضلا

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

عن ذلك فان المقبرة يتجلى فيها نخطيط فرضته قوانين دينية واضحة وكل ما يمكن التسليم به على أكثر تقدير هو آن هذا المكان ربما لم يكن مقدرا أضلل للملك ، وانما قد خصص للميت دون مخالفة القواعد الأساسية للعمارة الجنازية الملكية في ذاك العصر .

على أن الظروف التى أحاطت بحياة الملك ومماته هى وحدها الجديرة بان نساعد ولا ريب على تفهم هذه التناقضات الظاهرة · لقد أثارت المقبرة هذه المشكلة ولكنها لم تعرض لها حلا ·



٢٦ \_ منطقة العابد الجنازية والجبانات غربي طيبة

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



 ٢٧ - المهبط الى الغرفة الجنازية فى مقبرة دمسيس السادس ، بوادى الملوك ، من الدولة الحديثة .



٢٨ \_ تصميم القبرة وبيان الحجرات وقت الاكتشاف



٢٩ ـ عربات مذهبة مفكوكة ، وجدت فى
 الزاوية الجنوبية الشرقية للردهة .

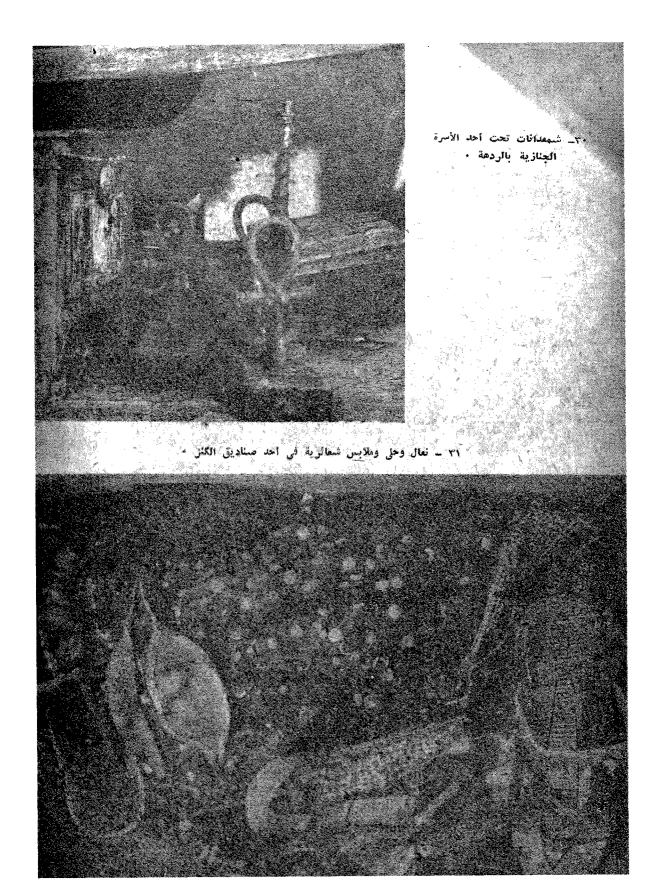

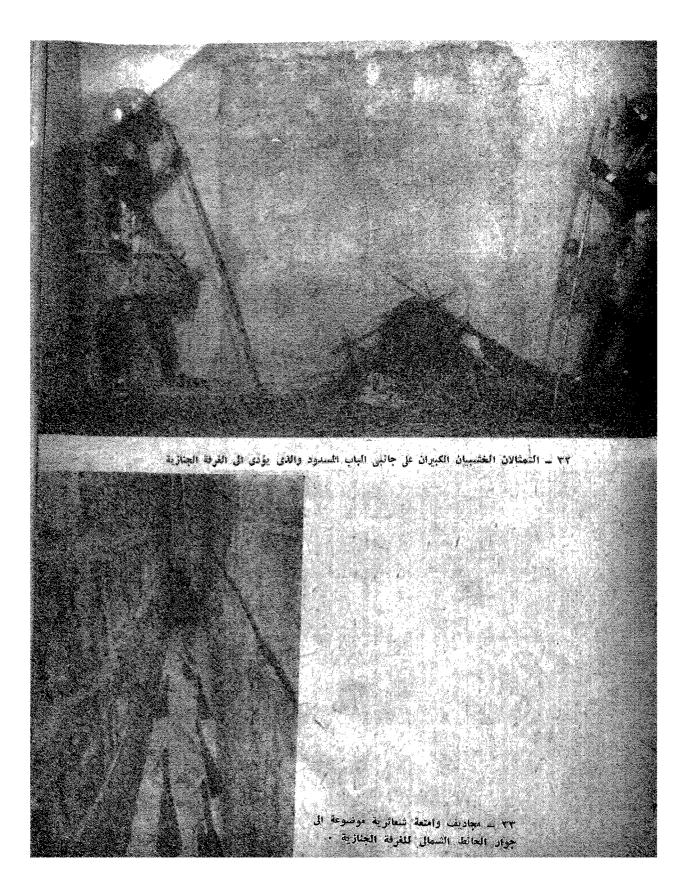

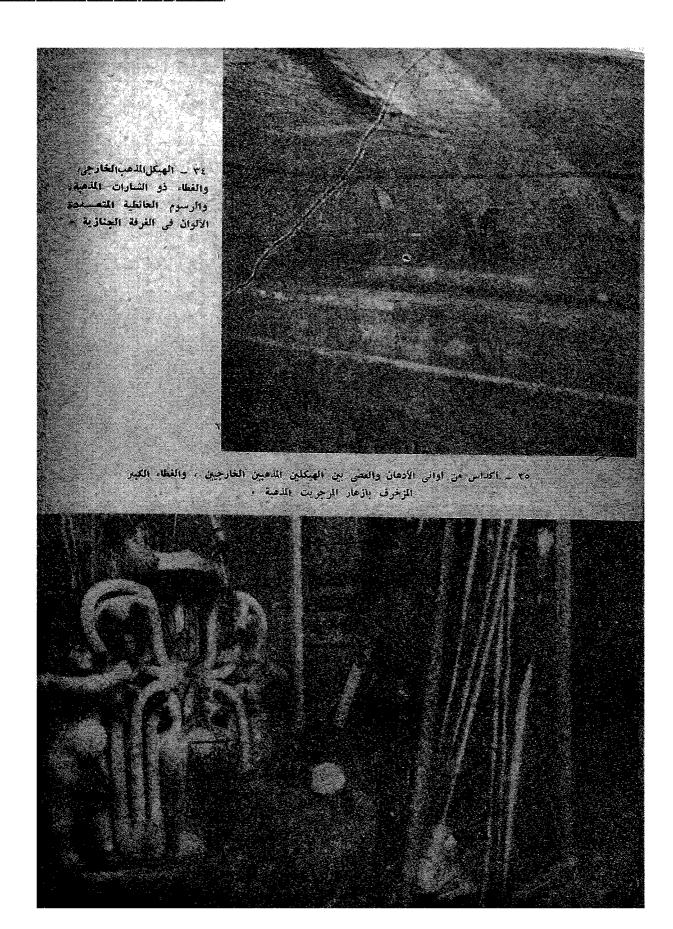

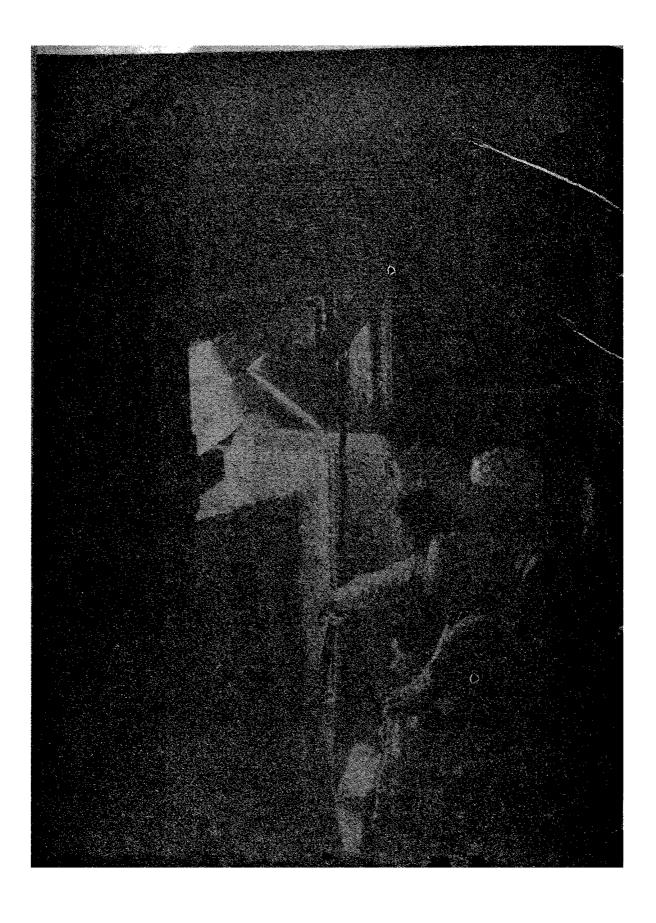



٧٧ \_ رسم تخطيطى يوضع اوضاع الهياكل المذهبة الأدبعة والقطاء المزخرف بازهار الرجريت ، والتابوت الحجرى والتوابيت الموميائية الثلاثة ،

. ١٨ ـ التابوت العجرى والتابوت الأول من الخشب المدمب .

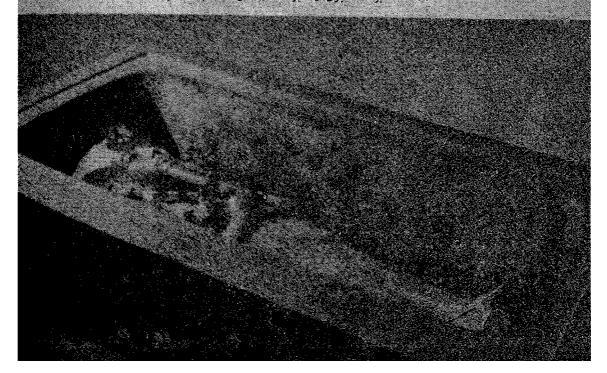

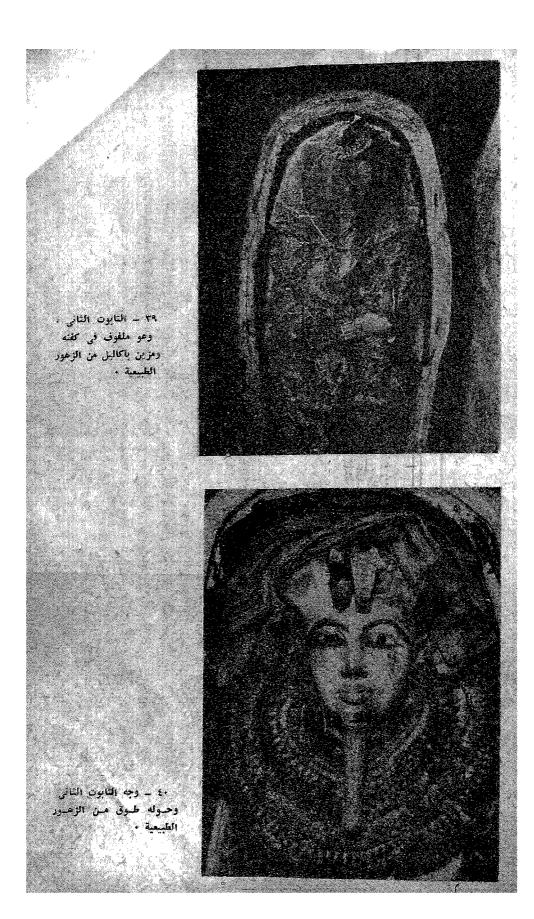

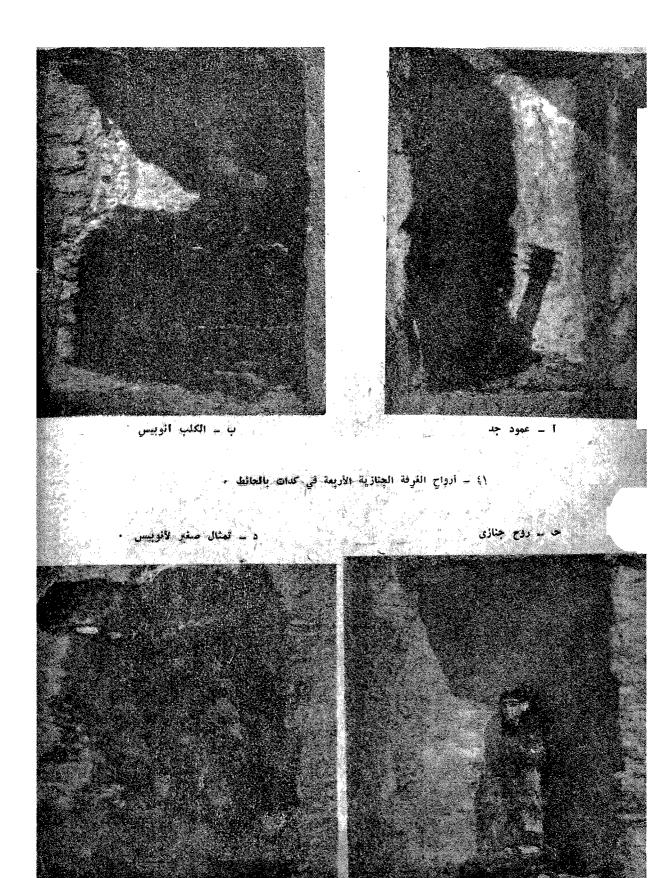

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





١٥ ـُ رسم تخطيطي يوضع موضع الصناديق ، والأوعية والتوابيت الصغرة الكانوبية ،

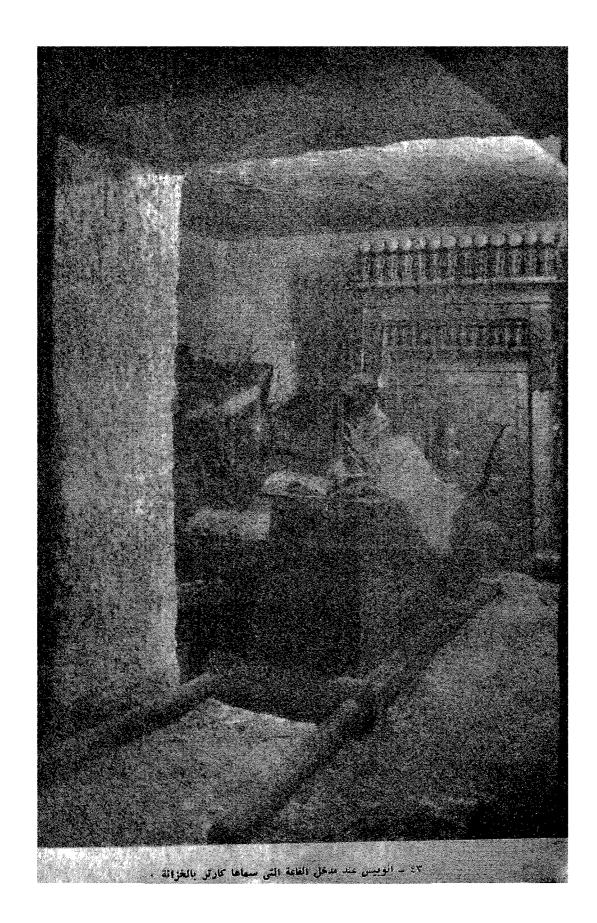

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio



٤٤ ـ صندوق صغير في صورة خرطوش هلكي
 يحمل على غير العادة اسم ميلاد اللك وقد تغير
 بعد عودته ال طبية .



 ١٥٠ ـ ١٠ حاخل الصندوق الصنعير الذي على الميئة خرطوش ويحتوى على المتعة ثمينة وأقراط كإن يلبسها الملك وهو طفل .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



٤٦ - داخل المبتدوق الكبير ذي الستة عشر قسما .



أكداس في الغزائة من سفن وصناديق صفيرة بها
 نماثيل صفيرة وثموذج لطاحون



٤٨ ـ لفائف الأنسجة الكتائية
 التي خيبت أمل النقبين



الرابع - اختاتون (د) حورمحب ، (م) سيتى الآول ، (ب) تحوتمس الرابع ، () امنعتب الرابع - اختاتون (د) حورمحب ، (م) سيتى الأول ، (و) رمسيس الرابع ،



٥٠ ــ مجموعة تماثيل ضخمة لتى وامنحتب الثالث من العبد الجنازى الملكى غربى طيبة
 ر متحف القاهرة )

## ع مهد توت عنخ آمون

كان الملك المارق المشهور ، أمنحتب الرابع ـ أخناتون ، من أكثر الشخصيات جاذبية وتأثيرا في النفوس في التاريخ المصرى كله ، ويثير اسمه للفور ذكرى الاصلاح الديني الذي قام به ، وهو ملك شاب ، سماه الكنيرون بالمتصوف ؛ ذلك الاصلاح الذي هو في حقيقته مروق ، تزعمه الملك بعد أن تأهب له على الأرجح بفضل الحاشية التي كانت تحيط به في فجر شبابه ، وبدا له لأسباب كثيرة أن اللحظة قد حانت للتسليم بأن عبادة اله طيبة القوى ، آمون ( الحفي ) انما تدعم لونا من الغموض يفيد الكهنة أكثر مما يساعد على تطوير الفكر الديني لدى شعب يعتبر « أكثر الشعوب تقوى وورعا » ، وكان جمهور الشعب يعتقد أن آمون يرى كل الشعوب تقوى وورعا » ، وكان جمهور الشعب يعتقد أن آمون يرى كل شيء ولا يراه أحد ، ولكن صوره التشكيلية تمثله في هيئة فرعون المتسامي، وعلى رأسه قلنسوة تعلوها ريشتان عاليتان ، وحوله الالهة « موت » والطفل « خونسو » ،

وكان لابد من ايجاد الوضع الوسط بين « المجهول » القاصى وبين « المعبود الذهبى » • وكان من الضرورى أيضا التوقف عند فكرة سامية وبسيطة فى وقت واحد ، تعبر عنها كلمة يدركها الجميع : تلك هى كرة الشمس ، أتون – وهى الجزء المرئى من الآلهة الخفية ، التى يتمثل مظهرها النهارى فى الشمس المسماة « رع » وصورتها المتناسخة فى الليل ، أوزيريس – كانت حقيقة بأن تعطى صورة للقوة السامية التى تحفظ الحياة الدنيا كل يوم ، والتى يتوقف عليها كل شىء (٥١) .

هذا الاصلاح المارق الذي إختاره الأمير ليعبر به عن مظهر من مظاهر الدين قد لقى بالتأكيد تشجيعا من المقربين الى شريك المستقبل للملك .

فغى بلاد والله الملك مد حيث كان يتولى الحكم امنحتب الثالث والملكة من وقت واحد (٥٠) مد تولى بعض كبار الموظفين واحبار الكتاب الحريسين على التعمق في متابع اللاهوت الخالص تلقين الأمير الفكر المنير لدى حكماء هرموبوليس (\*) •

وكانت الأسرة الملكية تقيم في ذلك الحين في « ملقطة » على ضفة النيل اليسرى في الجنوب الغربي من طيبة ، في قصر شاسع متعدد المرافق والأقسام ، يضم مساكن فاخرة ، حوائطها الداخلية محلاة بأفاريز نادرة المثال ، ولها زخارف نباتية وحيوانية · وعاش أمنحتب الرابع بالتأكيد في هذا القصر في بداية حكمه ·

ويدخل الناس ، منذ أول قرارات فرعون الشاب في عهد عجيب يفتن العقول ، الأمور كلها فيها مشاكل ، ولا شيء فيه ثابت عن يقين ، حتى ولا السلطات أو الملوك الذين تعقدت أمورهم وتشابكت ، وتشكل من كل ذلك ما أمكن تسميته مأساة العمارنة ، ،

فاذا ما تناولنا تتويج أمنحتب الرابع ، ثارت للتو عدة نظريات . متضاربة يلقى كل منها تأييدا حماسيا : فهل ارتقى أمنحتب الرابع العرش حال وفاة أبيه ، أم أنه اشترك قبل ذلك فى الحكم معه ؟ وهل لنا أن نتقبل نظرية الاشتراك فى الحكم هذه ؟ يرى البعض تحديد هذه الشركة ببضع سنوات ، على حين يقدرها البعض الآخر بفترة طويلة ، ويرى بعضهم أخيرا انكارها على الاطلاق ،

ثم من هى نفرتيتى ، تلك الملكة المشهورة بجمالها . التى تعرفها الدنيا كلها ، بوجهها الذى لا يمكن أن ينسى ، والتى استطاع تمنالها النصفى ان يتحدى صروف الدهر كلها حتى يومنا هذا ؟ ومن أن جاءت ؟ (٥٢) ليس ثمة ما يجيبنا على هذه الاسئلة ، وانما الافتراضات وحدها هى التى قد تتيح لنا أن نترسم صورة شاحبة لحياة لم تزل مجهولة أو تكاد . وعلى العكس من ذلك تظهر بنات الملك والملكة بسفة منتظمة على آثارهما كلما ولدت واحدة منهن . وبالقول فى الامراء ، اذا كان ثمة أمراء ؟ فقد جرى العرف منذ عهد بلاط أمنحتب الشالث

<sup>(﴿﴿)</sup> هرمر بوليس ماجنا (أى الكبرى) عن عدينه الأشسمونين الحسالبة ، وهي عقر عبادة وفلسفة الآله « تحوت ، الذى شبهه الاغربق بالاله هرمس ، ومنها تسمة المدبنة بهرعو بوليس سالمترجمان .

أن على عن حضور الأميرات في كل مكان ، أما العبارات التي تشير الى رابع الأمراء الذين يحملون أسم أمنحتب في الأسرة الثامنة عشرة فنادره جداً قبل صعوده إلى السلطة ، فهل كان ثمة أبناء آخس في الاسرة المالكة ؟

ترى من كان ذلك «الأب الألهى» (آى) ، الذى تزوج «مرضعة» الملكة المسناء ؟ وهل كانت هناك رابطة قرابة بين هاتين الشخصيتين القويتين وبين الملكين ؟ والى أية سلالة ينتمى والد الملكة «تيى » أم أمنحتب الرابع ؟ ومن أين جاء سمنخ كارع ؛ ومن هو توت عنخ آمون ؟ ترانا لا نستطيع أن نتفق الا على مدلول اسمه ؟ هل نستطيع التعرف على يقين فى وثائق الأمراء الشرقيين على المكانة التى كان يشعلها ، والتى أريد لها أن تختفى عن الأنظار ٠

لم تحن بعد ساعة اصدار حكم لا رجعة فيه على تلك الفترة التاريخية العارضة ، ولكنها كانت حاسمة على أمدها الوجيز ، ومع ذلك فنحن مضطرون الى الاختيار من بين الفروض المقترحة تلك التى تسمتطيع أو تبدو أفضل من حيث مطابقتها لسياق الاحداث ، وبهذه الشروط وحدها عمل تخطيط موجز لحياة الملك الصبى توت عنخ آتون ( وكان هذا اسمه عند ولادته ) ، على أن هذا التخطيط لن يكون مع ذلك نهائيا قبل أن تلفظ أرض مصر السر العظيم الذى لم تزل تبطنه حتى اليوم ،

ولابد مع ذلك من الفدرة على الاختيار · ويجب قبل كل شيء وضع واقرار الترتيب الزمني · فثمة أكتر من خمسة عشر مؤلفا تناولوا هذه الفترة ، وحددوا عهد توت عنخ آمون في تواريخ مختلفة اختلافات طفيفة ( وتوت عنخ آمون هو اسم الملك بعد عودته الى طيبة ) ، ومع ذلك فكلهم يقدر عهده بتسع سنوات ، ويرى بعضهم أن هذه السنوات تنحصر بين سنتي ١٣٦٩ ، ١٣٦٠ قبل الميلاد ، ويرى آخرون أنها تنحصر بين سنتي ١٣٥٧ و ١٣٥٠ وثمة فئة ثالثة من علماء الآثار المصرية ، يبدو لنا أنهم أقرب الى الحقيقة ، يرون أن توت عنخ آمون قد ارتقى عرش مصر حوالى عام ١٣٥٧ أو ١٣٥١ و وخلعه حوالى عام ١٣٤٤ أو ١٣٤٣ ؛ وخلعه الأب الالهى » أى الذي حكم حوالى أربع سنوات ، وأعقبه القائد حورم حب الذى استولى على السلطة ·

بيد أن صميم المشكلة هو أنه ليس نمة أى وتيقة تسمح لنا · الى وقتنا الحاضر ، بالخروج من مجال الفرض النظرى ، وذلك حين نبغى تحديد

المسكان الذى ولد فيه توت عنخ آمون ، والملك الذى نشسساً ونربى مى بلاطه .

والعقبة الكبرى التى تعترض حل هــذه المسألة هى مسكلة الحكم المسترك ، وهى مثار الكثير من الجدل · ومع ذلك فاذا كان استراك أمنحنب الثالث وأمنحتب الرابع فى الحكم أمرا متنازعا فيه ، فانه لا يبدو أن هذه الظاهرة كانت شاذة فى طبيعتها : وإنما الشاذ فى ذلك هو العصر الذى جرت فيه هذه الأحداث · والحقيقة أننا نعرف أمتلة للحكم المشــترك فى كل عهود التاريخ فى مصر ، بين ملك وخليفته المباشر ، سواء كان ابنه أو أقرب أقربائه · وقد ثبت قيام عدة حالات من الحكم المشترك فى عهد هذه الأسرة الثامنة عشرة نفسها ، ولا يبدو أن أحدا يريد نفى الحكم المشترك بين أمنحتب الرابع وسمنخ كارع · ويسلم الجميع بالمنل بالحكم المشترك بين أمنحتب الرابع وسمنخ كارع · ويسلم الجميع بالمنل بالحكم المشترك بين سيتى الأول ورمسيس الثانى فى فجر الأسرة التاسعة عشرة ·

ما السبب اذن في أننا حين نشرع في دراسة تاريخ العمارية بلفي الكنير من العقبات ، أو نشه من ناحية أخرى الكثير من النسورات المعقدة ؟ فليس ثمة ما يمكن الجزم به في شأن هذا الازدواج في السلطات الملكية ، اذ لم يعثر حتى اليوم على أى نص يشير اشارة صريحة جلية الى سنة معينة أخرى في عهد خليفنه أمنحتب النالث تقابل سنة معينة أخرى في عهد خليفنه أمنحتب الرابع الذي صار بعد أعوام قليلة اختاتون ، فبكون بذلك قد استرك على العرش مع والده أثناء حياته .

وتبدو الصعوبة أهون سبيلا حين يراد تحديد نهاية حكم أمنحب الرابع – اخناتون ويمكن التأكد بقدر كاف من الصدق حسب التواريخ المدونة على الجرار التي وجدت في مدينة المروق ، أن السنة السابعة عسرة من حكم أمنحتب الرابع – اخناتون – وهي السنة التي يقدر أنه مات فيها – تطابق السنة الأولى من حكم توت عنخ آمون ، ذلك الملك الشاب الذي توفى في الثامنة عشرة على ما يبدو ، والذي كانت آخر سنوات حكمه ، حسبما ذكر على جزار النبيذ التي وجدت في قبره ، هي السنة التاسعة ، وعلى هذا فلابد أنه قد ولد في السنة الثامنة من عهد اخناتون ، وهو شربك في الحسكم ،

فاذا كان هناك حكم ثنائى بين أمنحتب الثالث وأمنحتب الرابع - اخناتون ، كما يتضح من بعض العناصر الأثرية ، فانه ينبغى تأريخ تنصيب

أمنحتب الرابع على العرش بين السنة ٢٧ والسنة ٣٠ من عهد أمنحتب الثالث ·

ويتضح وفق هذه الحطة ، أن ابنتى أمنحتب الرابع الأوليين ، مريت أنون ، ومكت أتون ، قد ولدتا في السينة الرابعة من حكمه ، وكان ذلك في بلاط أمنحتب الثالث بين السنة ٣٦ والسنة ٣٣٠٠

وعلى مشارف مدينة العمارنة ( أخت أتون ) ، عاصمة الشريك فى الملك ، حيث استقر أمنحتب الرابع \_ اخناتون على ما يبدو فى العام الخامس \_ نصب حدود من العام السادس (حيث أضيفت ديباجة مؤرخة بالعام السابع ) ، يجدد فيه الايمان بتأسيس المدينة ، وأضيفت عليه صورة الابنة الثالثة « عنخس با أتون » . وفى العام السادس ، يغير اللك اسمه فيصبح اخناتون .

وليس من شك في أن ابنسة أمنحتب الثالث الأخيرة ، الأميرة «باكت أتون » قد ولدت في عاصمة الملك في السنة الثالثة والثلاثين من حكمه و أما الأميرة الرابعة « نفر نفرو أتون تاشرى » الصسغيرة ، فقد ولدت في تل العمارنة ( أخت أتون ) في السسنة الثامنة و وفي السسنة نفسها ، أي عام ٣٦ ، أو في نهاية السنة السابعة ، ولد توت عنخ آمون في عاصمة الملك المسن وفي العام التاسع من حكم اخناتون ، أو قبل ذلك بقليل ، ولدت « نفر نفرو رع » ، وهي الابنة الخامسة لملكي العمارنة ، ولم يعد اسمها يحمل لفظة أتون التي اقترنت بأسماء أخواتها الأربع الكبيرات، والتي لم تزل مقترنة بأسماء ابني عمومتها باكت أتون وتوت عنخ آتون و غلك أنه قد احتفل في العام التاسع باليوبيل الثالث « للكرة (\*) القادرة على كل شيء الحاكمة في أفق أخت أتون » فكان خطوة هامة في شريعة المروق ،حيث تغيرت نعوت الظهور المحسوس للاله القدير و ولابد أن هذه الاحتفالات اليوبيلية كانت توافق احتفالات الملك الطيبي المسن بانتظام ، منذ السنة الثلاثين من حكمه ( كان الاحتفال الثاني في عام ٣٤ ) والثالث في عام ٣٤ ) و

وفى ختام العام التاسع من حكم اخناتون ، ولدت على مايبدو سادس بنات الزوجين وتسمى «ستبن رع»، وتظهر مع أخواتها في صورة ملونة

<sup>(\*)</sup> أى رمز المعبود الجديد آتون الذى عبرت عنه المؤلفة بالكرة على خلاف اجماع العلماء الذين توجعوا آتون بقرص الشمس • ولقد كان المصريون يتصورون الشمس قرصا من غير شك • وآية ذلك أنهم صورها على تماثيل الآلهة قرصا ــ المراجع •

بقصر الملك ( على بعض الآثار في أكسفورد ) وذلك قبل أن تتخذ أسماء الكرة (\*) أشكالها النهائية ·

ويجرى فى العام ١٢ احتفال مهيب يتخذ عدة معان واتجاهات وعلى أية حال فانه ينبغى قبل كل شىء ، ومن أجل اقامة تسلسل زمنى مقبول ، ملاحظة وجود ست أميرات صغيرات من العمارنة خلف الملكين الشابين تحت المظلة التى تتجه نحوها جميع المواكب (٥٣) .

أما في عاصمة فرعون الأكبر ، فقد وصل بنا البحث الى عام ٢٩ ، وهو آخر تاريخ تذكر فيه الوثائق اسم أمنحتب الثالث بقصره في ملقطة ، ولكنه لم يمت على ما يبدو في هذه السنة نفسها ، اذ وجد في قبر حفيدته الأميرة « مكت أتون » في العمارنة ، قطع مكسورة من التابوت الحجرى الكبير عليها اسما الملكين الشريكين في الحكم ( أمنحتب الثالث واخناتون ) في داخل خرطوشين متلاصقين ، فاذا صحت قراءة هذه الآثار ، فان الأميرة الصغيرة كانت ولم تزل حية أثناء احتفالات العام الثاني عشر التي جرت في الشهر الثاني من الفصل الثاني من السنة ؛ ولعلها ماتت في نهاية السنة نفسها ، الأمر الذي يحدد تاريخ وفاة جدها أمنحتب الثالث بعدها ببضعة شهور ، بين السنة ٣٩ والسنة ٤٠ من عهد ملفظة بالتأكيد ،

ويقابل العام ١٥ من حكم اخناتون على ما يبدو العام الاول من ظاهرة الحكم المشسترك الثانية في عهده ، حيث أشرك اخناتون معه على العرش سممنخ كارع الصغير ، وفي العام ١٦ تزوج ابنته الثالثة «عنخسن با أتون» التي كانت تبلغ من العمر في الغالب احدى عشرة أو اثنتي عشرة سنة ، وفي العام ١٧ اختفى من الوجود كل من المارق ، وسمنخ كارع في وقت يكاد يكون واحدا ولم تنصرم هذه السنة قبل أن تشهد البلاد الفتى توت عنخ أتون « متربعا على عرش أجداده » ،

ولكن اذا شئنا أن نتأمل حجج عدد صغير من علماء الآثار المصرية الذين لا يعترفون بقيام حكم ثنائى بين أمنحتب الثالث وأمنحتب الرابع ، فانه يجهدر بنا تناول جميع الأحداث التى وقعت فى تاريخ العمارنة ، والرجوع بها إلى الخلف مع الزمن ، وذلك دون أن ننسى السنوات الأربع الأولى من حكم أمنحتب الرابع فى ملقطة ، والبدء بتحديد تاريخ تتويجه بوفاة أمنحتب الثالث بين عامى ٣٩ ، ٤٠ ، وعلى هذا الاعتبار فان توت عنخ

<sup>(</sup> ١٠٠٠) انظر الحاسبة بالصفحة السابقة ـ المراجع .

آمون الذى كان يبلغ من العمر فى الواقع بين عامى ٤٠ و ٤١ من خمس الى ست سنوات على أكثر تقدير ، يكون قد بلغ النانية والعشرين من العمر نقريبا عندما خلف اخناتون بعد سبع عشرة سنة ، فاذا أضفنا الى هذا التقدير تسع سنوات على الأقل ، وهى المدة التى ثبت أنه تولى الحكم فيها ، فانه يكون قد تخطى الثلاثين حين حضرته الوفاة ، بيد أنه ثبت بفحص جننه فحصا دقيقا بمعرفة عدد من الخبراء المتخصصين ، انه لا يمكن أن يكون قد تخطى التاسعة عشرة أو العشرين فى لحظة وفاته ،

هناك اذن من العناصر الحاسمة ما يرجح قيام مشاركة في الحكم، على ما يؤيد مجرد تتابع حكمين دون تداخل بينهما • وفضلا عن ذلك فان حججا كنيرة تتضافر في تأييد النظرية الأولى • ومع ذلك فلم يتم التغلب على المصاعب كلها ، وبقيت صعوبة واحدة ، أظهر سير آلان جاردنر أخيرا أهميتها : وتتمثل في رسالة وجدت من المكاتبات المشهورة من المحفوظات المصرية يتل العمارنة ( عاصمة المروق ) تتألف من لوحات من الفخار مغطاة بعلامات مسمارية تستخدم في كتابة االغة الأكادية لغة الدبلوماسية في الشرق الأدنى بأسره في ذلك العصر · لقد بعث الملك « توشراتا » الميتاني الرسالة رقم ۲۷ ( التي نشرها كنوتسون ) الى « نبهوريا » ملك مصر ٠ وتشمر هذه اللوحة ذات الأهمية العظمى الى الأميرة « نادو خبيا » بنت الملك نوشراتا التي بعنت الى حريم أمنحتب التالث ، ثم نقلت بعد موت فرعون الى حريم ابنه نفر حبرو \_ رع \_ أمنحتب الرابع ( كما نعتقد الآن مفترضين بأن « نبهوريا » هو نفسه « نفر خبرو رع » ، اسم التتويج الخاص بأمنحتب الرابع ) وكان المسلم به حتى الآن أن الكتابة الهيرطية المنقوشة على قطعة اللوحة عند حفظها بديوان فرعون في ملقطة ، في قصره ي غربي طيبة ، كانت مؤرخة بالعام ١٢ . ومع ذلك فان الرقم الأول من هذا التاريخ قد أعيد تدوينه في فراغ نتج عن تلف أصاب النص • وثمة فكرة حديثة تقضى بعدم استكمال علامة يشك في صحتها ٠ وعلى هــذا تكون هذه الرسالة قد وصلت الى مقر أم:حتب الرابع ــ اخناتون في العام الثاني ، واستقرت في عاصمة والده بعد جنازة الأخير بوقت قليل ، وهي جنازة يبدو أن الرسالة قد أشارت اليها • ومن المستحيل التيقن اليوم أى التاريخين هو الصحيح: العام ٢ أم العام ١٢ دون اعادة فحص اللوحة، فلابد من اجراء فحص دقيق لهذه الوثيقة المحفوظة بمتحف برلين • ولا يمكن أن تكون هذه الحجة الهامة حاسمة حتى اليوم طللًا يوجد تلف في النص، راو أن صورة فرتوغرافية حديثة للوئيقة (٥٥) تتيح فرصا قوية لترجيح الافتراض القديم • وقد يواجهنا من جهة أخرى اعتراض : اذ هل يمكن ،

على الرغم من الأعمال الأخيرة التي قام بها بعض المشاهير من الأخصائيين في أصوات اللغتين ( الأكادية والمصرية ) التأكد من اسم ، نخوريا ، ( أو نببهوريا ) ، ونببهوريا ( أو ببهوريا ) يقابلان على التوالى اسمى نفر خبرورع ( اسم تتويج أمنحتب الرابع ) ، ونب خبرورع ( اسم تتويج توت عنخ آتون ) ؟ ألم يحدث أي خلط بينهما ؟ واذا كانت الرسالة في هذه الحالة قد سلمت في العام الثاني ، فهل تراها وجهت الى الوريث الجديد للعرش ، توت عنخ أتون الذي ربما اعترف به الملوك الإجانب خليفة أوحد للملك المتوفى أمنحتب الثالث ، لتجاهلهم دواما الملك المأرق ( الأمر الذي اتبعه بعد بضع سنوات ، في شأن جميع ملوك العمارنة ، حورم حب الذي أصبح فرعونا ) ؟ ومع ذلك فان هذا الفرض الأخير ضعيف للغاية ،

ولابد لنا بعد أن ناقشنا أصعب النقاط في مجال اعادة بناء الترتيب الزمني في العمارنة ، ومن أجل استعراض القليل الذي نعرفه عن حياة الملك الصبي ، أن نختار الفترة التي تسمح لنا فيها معلوماتنا عنه بتشكيل الاطار الذي يضم السنوات الأولى من حياته • ونعتقد أننا لا نبعد كثيرا عن الحقيقة اذا أخذنا بنظرية الحكم المشترك •

بيد أن الناس والأحداث المتصلة بأواخر عهد الأسرة الثامنة عشرة تبدو أكثر من أى عصر آخر عناصر مُجردة من أية رابطة معينة ؛ ومن ثم فلابد من مراعاة الحرص الشديد عند استعراضها • ولم تذكر أنساب الشخصيات ، وعلى رأسها أعضاء الأسرة المالكة ، والنصوص صامتة في شأن مقاصدهم وحقيقة شخصياتهم وحاشيتهم ، حتى لقد أصبحوا أشبه بالمثلين في تمثيلية ايمائية صامتة •

وفى الجو المضطرب الذى يشيع فى هذه الفترة ، يسود الاصلاح التورى فى عقيدة أعيد التفكير فيها ؛ اصلاح تتردد أصداؤه وتمتد فى مجال سياسى فسيسيح • وتترتب على هذه الحالة تلك الانقلابات وردود الأفعال العنيفة التى تمتد الى داخل القبور ، وأغوار الجبانات ، والتى تسلب الموتى شخصياتهم الأخيرة ، لأن الناس وصلت بهم الجرأة حينئذ الى حد دق النقوش لمحو أسمائهم •

ولهذا لم يستطع أحد حتى الآن أن يتعرف بالفعل على شخصية مومياء « المقبرة الكاذبة » الخاصة بالملكة « تيى » • وهو أمر جوهرى يتيح بسط مشكلة قرابة توت عنخ آمون والملوك الذين سبقوه (أمنحتب الرابع لا خناتون ، وسمنخ كارع) بكيفية أشد وضوحا وأكثر صدقا (١٥٥) . ففى لحظة اكتشاف هذه المومياء للتى تأكد الآن أنها وضعت فى تابوت

كان معدا فى البداية ليضم جثمان امرأة - كان المعتقد أنها مومياء اخناتون وبعد ذلك رأى المنقبون فى هذه المومياء ، بما لا يقبل الشك ، رفات الملك سمنخ كارع ، وقد دهش الأخصائيون وهم يقابلون بين جثة هذا الأخير وجثة توت عنخ آمون من ذلك التشابه التام تقريبا بين الجمجمتين ، وهما من الطراز العريض ، ولم يترددوا فى الحكم بأنهما جثتان لأخوين ، لا يفرق بينهما فى العمر الا بضع سنوات ، وكان يبدو أن سمنخ كارع قد مات فى سن الخامسة والعشرين أو السادسة والعشرين .

أما أحدث النظريات في شخصية المومياء المجهولة الاسم التي نقش على جعل الجبهة فيها اسم أتون ، فانها تؤيد التفسيرات الأولى على أن هذا يعنى في الوقت ذاته أن الملك المارق قد توفى في حوالي السادسة والعشرين من عمره و ولكن أمنحتب الرابع اجتهد منذ العام الأولى من حكمه ، وهو الحكم ( المشترك ، أو وحده اذا لم نقبل الحكم المسترك ) يدعم الحركة الأولى في اصلاحه الديني ، وان التسليم بأن أمنحتب الرابع قد أصدر أمره وهو لم يزل في العاشرة من عمره بتشييد معبد يجعل للكرة الشمسية أتون ، الأمر الذي يعبر عن جوهر العقيدة الجديدة ، انما يتضمن بالفرورة الاعتراف بأنه ظاهرة من العبقرية والروحانية الملهمة بدرجة أكبر مما قيل عنه في هدنا الصدد ؛ أو أنه على العكس من ذلك ، طفل رفعته السلطة الملكية العليا عن عمد ، حتى تتيح له وهو وريث العرش التمتع بمزايا تجربة تستطيع جنى ثمارها في المستقبل .

وعلى أية حال ، فالثابت الآن على وجه اليقين أن أمنحتب الثالث كان يبدى الكثير من الرعاية والتكريم لآلهة الشمس ، وبخاصة مظهرها الكروى (عين الشمس) الذى يسمى اليوم خطأ « القرص » (\*) • هذا العمل الذى قام به الملك ضد تعبير شديد الغموض عن الأمور الدينية ، فرضه كهنة آمون ، وكذا ضد استبدادهم الطاغى ، اغا هو النتيجة المنطقية لحركة تمرد دبرها أسلافه • وكان اسم أتون القديم قد أعيد اعتباره قبل ذلك فى جعل ينتمى الى تحوتمس الرابع • وقد نقش اثنان من مهندسى أمنحتب الثالث فى معبد الأقصر ، وهما « سوتى » و « حور » أنشودة تعد ألم مقدمة لقصيدة اخناتون المسهورة فى « أنشودة الشمس » • بيد أن ثمة دلات أخرى أكدت المواقف التى اتخذها الملك • ففى النوبة «كاوا» ،

<sup>(\*)</sup> نرى أن الرسم الصحيح هو القرص على خلاف رأى المؤلفة وآية ذلك ماقدمنا من أن الشمس قد كانت تنحت فوق رءوس تماثيل الآلهة أقراصا لا كرات وقد كان في طوع المثال أن يتحتها كرة لو شاء ـ المراجع •

شيد الملك معبدا باسم «جم ـ أتون » Gem-Aton . • ثم ألم تكن سفينته · تسمى أيضا هروعة أتون» ؟ وقد أطلق هذا النعت أيضا على احدى كتائبه ·

وفي حوالي العام الحادي عشر من حكمه ، ابتعد عن البقاع التي كان. الاله آمون يرعى فيها كهنته والمؤمنين به • فعلى الضفة اليسرى من النهر ، وعلى مساحة تبلغ زهاء ثلاثين هكتارا (\*) جنوبي الموضع الذي نجد عنده. في الوقت الحاضر آثار معبده الجنازي الكبير الذي يدل على مدخله تمثالا ممنون الهائلان ، شيد عاصمته الجديدة في ناحية يقول بعض المؤلفين انها ربما كانت هي « جعر اوخا » المشهورة « بحث المساء » (\*\*) أو « ربح على المساء ، • وكان في داخل هذه المنطقة الشاسعة ثلاثة أحياء رئيسية -فالى الشمال ، الحلة المخصصة لسكنى ابنة أمنحتب الثالث الكبرى « سات أمون » التي تزوجها وأقامها ملكة · وفي الوسط ، نتعرف على الدار التي اتخذها أمنحتب الرابع مقاما له في السنوات الأربع التي اشترك في الحكم خلالها مع أبيه ، وفيها الفناء الفسيح ذو العمد · وفي سائر أنحاء. البلدة بطبيعة الحال بيوت ذات أهمية ثانوية ، وملحقات خاصة بأفراد. الأسرة المالكة الأقل شأنا ، وثلاث « فيلات » كبيرة متجاورة يطوقها سور يفصلها عن غيرها من المساكن، اذ يحتمل أن يكون قد عاش فيها «رعموسي» ذلك الوزير صاحب المقبرة الذائعة الصيت التي تحوز اعجاب جميع زوار الجبانة الطيبية · وكان فيها أيضا حامل أختام الملك ، ثم مدير أعماله · وكان هناك بالتأكيد قرية العمال ومساكن صغار الموظفين ، وكلها مبنية باللبن مثل سائر البيوت في مصر • وكانت الحجرات في داخل المنازل. مطلية بالجص ، والحوائط مكسوة بالرخارف الملونة • وكان مقر أمنحتب الثالث قائما في جنوب هذه المجموعة السكنية ، والي جواره مبني أصغر منه ، مخصص على الأرجح « للزوجة الملكية الكبرى » ، الملكة « تَبَّى » . وكان اسم قصر الملك هذا د دار نب ماعت رع » بهاء أتون ( ونب ماعت رع هو اسم تتوبح أمنحتب الثالث ) .. وهو الاسم نفسه الذي أطلق على مقره في العمارنة • ولما بلغ الملك السنة الثلاثين من حكمه ، أي سنة يوبيله: الأول ، غير اسم قصره فجعله « دار اليوبيل » وهو نعت أضفى بالمثل على أحد معابد أتون في العمارنة • وهذه القلعة الملكية هي في وقتنا الحاضر ملقطة وهي تعنى في العربية « المكان الذي تلتقط فيه الأشياء ، اشارة الى الآثار الفرعونية التي وجدت فيها قبل اجراء الحفائر الرسمية بوقت. طـويل ٠

چد أو ما يقرب من واحد وسبعين فدانا ٠

<sup>\*\*</sup> أو باحث المساء ـ المراجع .

كانت هذه المجموعة السكنية مزينة بطبيعة الحال بحدائق جميلة للغاية ، ومتصلة بالنيل بوساطة قناة تتسع في اتجاه البلدة كما لو كانت تشكل الجزء العلوى من حرف T • وقد فسر هذا القسم من القناة لأمد طويل بأنه بقايا البركة المعروفة ببركة « تيي » الزوجة الملكية الكبرى ، التي كان الملك يكن لها حبا واعزازا كبيرين • وقد احتفظ لنا نص منقوش على نسيخ من الجعلان التاريخية بذكرى بناء بركة شاسعة طولها ٣٧٠٠ ذراع وعرضها ٧٠٠ ذراع ( ٦٠ هكتارا ) جهزها الملك في خمسة عشر يوما ، بين اليوم الأول والسادس عشر من الشهر الثالث للعيضان، وذلك بفضل طفح مياه النهر · وفي يوم « عيد افتتاح الحياض » الذي كان يوافق اليوم السادس عشر من الشهر الثالث للفيضان ، تم بناء السدود العالية التي كانت تحد تلك المنطقة النهرية ، وأبحر الملك على ظهر سفينته الفخمة المذهبة ، «روعة آتون» ، وبدأ الاحتفال الذي جرى خلاله وصل حياض الري ، وذلك بازالة حواجزها المتوسطة · فاذا انحسرت ميـــاه الفيضان عن هذه البركة الصناعية الشاسسعة ، استطاع الفسلاحون أن يزرعوها، وهكذا ففي السنة الحادية عشرة، بعد وصول الأمرة الميتانية الى حريم فرعون ، تلقت الزوجة الملكية الكبرى «ني» برهانا جديدا على حب فرعون ، يتمثل في ضيعة واسعة في «جعراوخا» تضمن لها دخلا جديدا ؛ وعهدت بادارته الى موظفى الحريم عندها • وقد أحسن اختيار موقع الضيعة ، فلم تكن الى الغرب من طيبة ، كما كان المتبع حتى ذلك الحين ، وانما كانت على الأرجح بجوار « أخميم » وهي « ابو » الحين ، القديمة من اقليم « بانوبوليس » : وربما كانت هي مهد أسرة «تي» العظيمة •

والواقع أن الزوجة الملكية الكبرى لم تكن أميرة بحكم الدم ؟ فأبوها « يويا » وأمها « تويا » ) من كبار موظفى كهانة آمون ، وكانا يتوليان فوق ذلك مناصب ادارية اقليمية تدل على الأرجح على موطنهم . كان الأب اذن من « كهنسة الآله مين » و « المشرف على ميرات مين » فى أخميم (٥٦) . أما الأم فكانت « رئيسة حريم مين » (٥٧) . وأصبح الأثنان في بلاط فرعون من أرفع المسخصيات . وكان «يويا» يحمل قبل كل شيء لقب « الأب الآلهى » ، وهو اللقب الذي يعتبره البعض اسسما لحمى فرعون ، وكان يتمتع أيضا بلقب « قائد العجلات المربية » وذلك فضلا على وظائف أخرى كانت تربطه بالملك وبضياع آمون الطيبية . أما زوجته فكانت تشغل منصب « رئيسة حريم آمون » الهام ،

وأما الملكة تيي ، ابنة هذين الريفيين اللذين يحتمل أن يكونا من

أصل أوبى ، حسبما تدل عليه بجلاء مومياواهما اللتان اكتشفتا في وادى الملوك ، فأنها أصبحت السيدة الأولى في الامبراطورية ، اذ أقامها فرعون ملكة على البلاد • وهكذا خالف تقليدا دينيا يبدو أنه كان يلزم الملك دائما أن يتخذ الزوجة الملكية الكبرى ، والدة وريث العرش ، من بنات فرعون وأراد أن يعلن بقوة على شعبه كله ، وفيما وراء حدود بلاده ، أنه تزوج فتاة من عامة الشعب : فأصدر في يوم زواجه ، في السنة الأولى من حكمه ، مجموعة من الجعلان التذكارية تحمل بعد اسم الملكة ، بيانا بأصلها المتواضع حتى لا يجهله أحد • وكان الملك قوى السلطان اذ فكر في أن يخطر بذلك أتباعه من الولاة من نهارينا في التـــمال الى كاروى في قلب السودان بالقرب من ناباتًا، حتى يفرض عليهم هذه الملكة ؛ وكان ذلك اعلانا في الوقت نفسه عن أن جميع الأبناء الذين يولدون من هذا الزواج لابد أن يعتبروا شرعيين • وكان مثل هذا الموقف يستفز مشاعر كهنة آمون ٠ ولم يعد هؤلاء الكهنة يجرءون على الاعلان على حوائط هياكلهم بأن الههم قد حل محل الملك يوم الزفاف في أحضان ابنة ملكية حقيقية لا ريب فيها ، من صلب الآلهة • وعلى هـذا النحو تجلي آمون في مشبهد « الزواج اللاهـوتي » على حوائط المعبد الجنازي بالدير البحرى ليثبت أن الملكة حاتشبسوت قد أنجبت من ملك الآلهة الذي تبدى لأحمس ابنة فرعون ٠ وفي الأقصر روى أمنحتب الثالث بنفسه ظروف مولده الالهي ، وتجلت أمه الملكة « موت م وايا ، التي لم تكن من أصل أجنبي كما ادعى البعض وهي تتجاذب مع آمون ـ الواضح في الصورة ـ حديثا مفعما ينشوة الحب

وكان زواج الملك هذا من فتاة من الطبقة المتوسطة أو من طبقة صغار النبلاء قمينا بأن يشكل اعتداء مثيرا على كرامة الكهائة الطيبية ، وليس من شك في أن أمنحتب الثالث قد اجتهد في السنين الأولى من حكمه ، على رغم زواجه من تيى ، أن يظهر خلال الحفلات الرسمية مصحوبا في أغلب الأحايين بالملكة الوالدة ، وهي في الغالب أميرة من دم ملكي (٥٨) ، وكل سرعان ماصارت تي، وتي دائما وفي كل الاحتفالات وكل المناسبات، وكل المدن التي يزورها هي التي لها مكان الشرف ، وكان الاستثناء الوحيد \_ وهو لا شك النتيجة المنطقية لزواجه من تيى \_ استثناء أجازه الملك في صالح ابنته الكبرى الأميرة « سات آمون » التي اقترن بها ، واعترف بها رسميا زوجة له ، وكانه يضفي عليها بذلك نسبا الهيا عظيم القدر . ومع ذلك استمرت هذه الأميرة في تقديم فروض التبجبل والولاء المعتاد للزوجين الملكيين المرتطين بوشائج دائمة لا تنفصم ويبدو

أن البلاط الملكى قد حاول تعديل الصيغة التى تعبر عن سلسلة النسب الملكى ، فأعطيت الأولوية للبنات • حيث نجد فى كل مكان صورا تمثلهن فى صحبة الملكين على قاعدة التمانيل الفخمة فى المعابد الكبيرة ، أو على حوائط مصليات القبور العلية من موظفى الامبراطورية ، على حين لم تظهر صورة شنب واحد فى البلاط ؛ وذلك ، مع علمنا بأن أمنحتب الرابع المقبل لابد كان يقيم هناك •

وعندما أصدر الملك أمره بتجهيز مدفنه ، أعدت فى داخل القبر حجرتان اضافيتان ، احداهما لتيى ، والآخرى لسات آمون ابنته الكبرى وانتهج امنحتب الرابع ـ اخناتون من بعده هذه السنة ، فصرح رسميا عند تشييد مدينته ، بأنه سوف يدفن فى هذه البقعة مع زوجته نفرتيتى، وكبرى الأمرات مريت أتون .

وكان لسات أمون بعض آثار كشفت فى قبر جديها يويا وتويا . اذ نراها مصورة على ظهرى كرسيين فتاة يافعة ، تبدو واقفة أمام الملكة تبى . تقدم لها آيات التبجيل (٥٩) او جالسة فى عظمة وجلال . تتلقى القلادة الذهبية ، وتضع على شعرها المستعار قلنسوة عالية مزينة بباقة من أزهار اللوتس مما تتخذ المحظيات الملكيات ومن يتزوجن آباءهن من الأميرات. وقد وضع اسمها فى خرطوش، وثمة أنبوبة للكحل محفوظة فى متحف متروبوليتان بنيويورك ، منقوش عليها خراطيش أمنحتب الثالث وسات أمون ، تشهد رسميا ، مع غيرها من الأدلة ، على قيام هذا الزواج ، وكانت عاصمة الملك على الضفة اليسرى لطيبة ، تضم قبل كل شيء قصورا وكانت عاصمة الملك على التكريم وكن كثيرات ، لا نعرفهن جميعا حنى الآن ، ومع ذلك فلم تكن احداهن يقينا فى منزلة سات أمون .

وعهد الملك بادارة أملاكه الى شخصية لعلها كانت أقوى شخصية فى البلاد فى ذلك العصر : ذلك هو أمنحتب بن حابو • وكان قد ارتفع الى هذه المنزلة فى سلم الوظائف فى القصر لدرجة أن الملك منحه فى أواخر حياته ذلك الامتياز النادر الذى يبيح له أن يشيد ضريحا له بالقرب من المعابد الجنازية الملكية ؛ وهو شرف رفيع لم يكن لأى مواطن حق فيه • ولد أمنحتب فى « أتريب » (\*) بالدلتا ، فى عهد تحوتمس الثالث على الأرجح ؛ وأدرك بفضل حكمته العالية شيخوخة متقدمة بلغت به سن المائة والعشرة • وأصبح بعد موته شخصية مؤلهة ، خالدة الذكر • واستمر

<sup>\*</sup> بالقرب من بنها ، وتسمى الآن د تل أثريب ، ـ المراجم

يزاول مهنته في عهد أمنحتب الثالث كاتبا ملكيا • وسرعان ماعهد اليه بمباشرة الطقوس في الكثير من الأعياد الالهية • وكان أيضا « رئيس ادارة التجنيد ، • ولكنه اجتهد قبل كل شيء أن يتولى في أقرب وفت مستطاع منصب « مدير جميع مصانع الملك » · وبذل وسعه في استخراج الحجر الرملي البديع « الحجر العجيب » من الجبل الأحمر ، ونقل الكتل الضخمة من رأس الدلتا الى منطقة طيبة • وكان هذا الحجر الرملي المتين الأحمر اللون يتمتع بحماية الاله أتوم ؛ وأصبح المادة المفضلة عند الملوك الذين كانوا يقدسون الشمس أكثر من غيرهم . ولذلك فلا غرابة في أن تجد بعد ذلك في العمارنة « مدينة الكرة الشمسية » آثار مسلة ليست من الجرانيت ، وانما من الحجر الرملي ، وسوف تتجلي أعمال أمنحتب في كل مكان من أتريب حتى أقاصي النوبة بما في ذلك الكرنك • وقد سمح اتماثيله الشخصية أن تدخل في معبد الاله آمون • وعين « رئيس شعائر عيد آمون ، • وعلى هذا النحو يسبغ عليه أمنحتب الثالث أهمية متزايدة في مجال لا يرضي الكاهن الأكبر للاله الملكي أن ينازعه فيه أحد . وفضلا عن ذلك فان أمنحتب بن حابو الذي أصبح أميرا وراثيا ، يحمل لفب «حوى» كان يمتلك في معبد الاله. آمون نفسه تماثيل مقدسة تأتى بالمعجزات ، وتقـوم بدور الوسيط بين الاله والمخلصـين له . فعلى قاعدة تمثال ضخم قائم أمام الصرح العاشر للكرنك • اثنان من هذه التماثيل في وضع الكاتب ، عليهما كتابات صريحة تدل على مدى ماكان يبذله القصر من جهد في امتصاص الاشعاع أو السلطان الذي كانت الكهانة الأمونية تريد بسطه على الشعب •

يقول أمنحتب على تمثاله الأول: « أنتم يا أهل الجنوب والشمال ، أنتم آيها العيون القادرة على رؤية الشمس ، أنتم الذين قدمتهم الى طيبة تبتهلون الى سيد الآلهة ، أنتم جميعا ، أقبلوا على • ولسوف أحسل ماتقولون الى آمون ، اله الكرنك ، في اللحظة التي تنطقون فيها بصيغة القربان ، وتصبون ما ( الطقوس ) • ذلك لأني البشير الذي عينه الملك للاستماع الى دعواتكم ، ورفع شئون القطرين ( الى الآلهة ) » •

وكان « بشير الاله » وظيفة عهد بها امنحتب الشالث الى بعض العسكريين ؛ بيد أنه ما من واحد من هؤلاء استطاع أن يجمع السلطان في المملكة كلها في يده دون أن يظهر على مسرح الأحداث مثلما فعل أمنحتب بن حابو ؛ وكان ينتمى بالتأكيد الى طبقة الضباط ، ولم ينل العسكريون في مصر التي كان سلطانها قد ضعف بالفعل في ذلك العصر بسبب اهمال ملك طيبة ما ناله أمنحتب من حظوة ، ولعل أحد هؤلاء العسكريين كان جنديا صغيرا في ميادين القتال في سوريا وفلسطين في العسكريين كان جنديا التابعين للملك » ؛ واذا به بعد هنيهة في منف ، وظيفة « كاتب المجندين التابعين للملك » ؛ واذا به بعد هنيهة في منف ، مفضلا الاقامة بها على الاقامة في طيبة ، وذلك قبل أن يصبح القائد حور م حب الذي ينتهي به الأمر الى عرش مصر . ولابد أنه كان في العشرين من العمر ، حين بدات حركة المروق الأتونية .

وفي القصر ، كان لأمنحتب بن حابو أن يرتاد كل مكان ، ولم يكن يخفي عليه شيء من أسرار « كب » Kep وما أدراك ماكب! انها مشكلة لم تزل غامضة كل الغموض · بيد أننا نستطيع على الأقل أن نكون على ثقة من ان « كب » كانت هيئة عسكرية ، مشكلة على الأرجح في نطاق القصر الملكي ، وذلك في عهد الدولة الحديثة ، يربى فيها أولاد الأمراء النوبيين الذين يؤتي بهم الى العساصمة ، على اثر الحملات التأديبية التي يشمنها فرعون على بسلاد « واوات » ، وربما من « كوش » التي كانت تقسابل النوبة المصرية والسودانية • وكان هؤلاء الفتيان من «أولاد المتمردين» يعاملون معاملة كريمة ، ولو أنهم كانوا يخضعون لنظام صارم • وكانوا يشتركون في تلقى التربية التي كانت تتاح لأولاد فرعون أنفسهم ، ويتزودون بالتالى بأكثر ألوان الثقافة التي عرفها التاربخ القديم تناسقا ورفعة ، فيستطيعون بعد ذلك أن يضعوا خبراتهم في خدمة النوبة ، بلد أجدادهم • وكانوا في معظم الأحايين يعماونون في أعمال نائب الملك في النوية • ومنهم آخرون يتخذون على العكس من ذلك مهنة الضباط في جيوش فرعون • ولما كانوا رفاقا للأمراء في صباهم ، فانهم يبقون الى جوارهم • وكثيرا ماكانوا يقضون حياتهم في البلاط ، ويعملون مربين لأطفال الملك الذين كانوا قد قاسموه تكوينه العقلي وتدريباته العسكرية ٠ على أنهم كانوا يحتفظون طوال حياتهم بلقب « ابن كب » • وفي الامكان أن نستظهر العمل الدائم الذي كان يؤديه في عهد الأسرة الثامنة عشرة هؤلاء النخبة من الموظفين الذين ظلوا مع ذلك متصلين بوطنهم الأصلي ، ومتضامنين بعضهم مع بعض ٠

وعلى ذلك فقهد لعب النوبيون في الوقت الذي شهد تدعيه

الاصلاحات العقيدية الكبيرة ، دورا لم تتضح معالمه بالدرجة الكافية وكانوا يتمتعون في بلاط ملقطة بمكانة غير عادية ، وطدها فوق ذلك وجود ملكة من أصل نوبي بلا ريب وثمة صور للملكة تيي ، منها ذلك الرأس الأبنوسي الصغير المحفوظ بمتحف برلين ، تثبت أصلها النوبي . على أن مظهر المرأة الجنوبية هذا انما يتجلى أوضح مايكون عند رؤية دلاية على أن مظهر المرأة الجنوبية هذا انما يتجلى أوضح مايكون عند رؤية دلاية أعمال الحفر التي جرت في قصر تيي بملقطة ، أو في قطعة مماثلة وجدت في تل العمارنة وأخيرا فان هذه الحقيقة لا تغدو موضع نزاع اذا فحصنا لوحة صغيرة من العقيق الأحمر محفوظة في متحف متروبوليتان بنيويوريك عليها صورة لأبي الهول بوجه الملكة تدل دلالة قاطعة على جنسيتها ، أمكن مقابلتها أخيرا بصورة مماثلة وجدت في شمال السودان في أطلال معبد مقابلتها أخيرا بصورة مماثلة وجدت في شمال السودان في أطلال معبد مقابلتها ملكات البلاط وأميراته في ملقطة وتل العمارنة ، كانت مسوحاة من تسريحات الرأس القصيرة عند النوبين .

وكان يعادل وجود النوبيين في القصر الى جوار الملك، ما كان يعقده الملك من زيجات مع الأميرات الآسيويات اللواتي كن يصلن الى مصر مع حاشية كبيرة. من ذلك ان امنحتب الثالث(٤٥) قد أصدر في العام العاشر من حكمه جعلا تاريخيا يعلن فيه الى شعبه قدوم « جيلوخيبا » ابنة « شوتارنا » ملك ناهارينا ، وفي صحبتهما ثلاثمائة وسبع عشرة امرأة من حريمها · ولابد أن هذه الزوجة الثانوية كانت مثل غيرها من أغلبية الأميرات الإجنبيات المبعوثات الى بلاط فرعون . دعما للتحالف بين الملاد ( لنذكر بهذه المناسبة الأميرات السوريات الثلاث من زوجات تحويمس الثالث الثانويات ) تعيش الى جوار تيى المتسلطة حياة متواضعة ، ولم يكن الملوك الأجانب الذين يبعثون بالسفراء للاستفسار عن مصير بناتهم أو أخواتهم ، يتلقون في جميع الأحوال بسهولة اجابات سريعة ، لأن الزوجات الأجنبيات كن يعشن في الغالب حياة منعزلة . من ذلك أن الأوجات الأجنبيات كن يعشن في الغالب حياة منعزلة . من ذلك أن الى بلاط أمنحتب الثالث ، واضطر الى تبادل الكثير من الرسل حتى حصل على بعض المعلومات عنها .

كان فى بلاط فرعون اذن اطفال ملكيون يختلط بدهائهم الدم النوبى الحار ؛ بيد أنه كان فيه أيضا أميرات وأمراء يعيشون فى حريم القصر ، ويذكرنا نمط أجسامهم بالسلالات الشمالية التى تتميز بالبشرة الفاتحة .

وفى العام ٣٠ من حكم أمنحتب الثالث ، أعد الملك حفلات عيده الميوبيلي الأول ، تحف به النساء والأميرات ، باشراف تيى أثيرته • ولما اطمأن الى قوة جيوشه ، أهمل بالتدريج شئون الامبراطورية • وكان أمنحتب الثالث أميرا واسع الثراء ، يعيش وسط أسمى وأبهى ما عرفته الحضارة المصرية من ترف ورفاهية ، ويتمتع بحياة يبدو أن وذراءه ومعاونيه قد أرادوا أن يوفروها له خالية من كل الهموم • ولا ريب أنه قد ظهرت عليه في يوم الاحتفال بيوبيله أعراض ترهل لابد أنه تفاقم سريعا خلال السنوات التالية •

وعلى الرغم من الاهتمام الذى كان يتجلى فى البلاط بتصوير الأميرات وحدهن (٦٤)، فان هناك بعض الآثار المتفرقة التى تكفى لبعث الاعتقاد بوجود عدد من أخوة ولى العهد، \_ أمنحتب الرابع المقبل \_ الى جوار أخيهم و لابد أن يكون من بين هؤلاء الأخوة أكبر أبناء الملك، الذى مات فى سن مبكرة، وورد ذكره على أثر وجد بالقرب من السيرابيوم بمنف، وهو الأمير تحوتمس، قائد الفرق العسكرية الشاب، الذى وجد صوط يحمل اسمه، بين كنوز توت عنخ آمون .

وكان ولى العهد المتأهب للمشاركة في الحمكم على عرش أبيه ، هو أمنحتب • ومع أن نقوش هذا العصر قد ظلت شبه صامتة في هذا الشأن فان المفترض انه في حوالي عام ٣٠ ، قد اقترن بفتاة صغيرة بارعة الجمال تسمى نفرتيتي و ولم يستطع أحد حتى يومنا هذا أن يؤكد من تكون هذه الفتاة · وكان البعض يخلطون لمدة طويلة بينها وبين « تادوخييا » ابنة توشراتاً ، ملك ميتاني ، التي تنبئنا رسائل تلك العمارنة بوجودها • بيد أننا نعلم أن تادوخييا قد وصلت الى ملقطة عام ٣٦ من حكم أمنحتب الثالث . وأن نفرتيتي كانت في هـذا الوقت نفسه قد أنجبت لزوجهـا أمنحتب الرابع \_ اخناتون بناته الأربع وربما الخمس الأوليات . ويزعم بعض المؤلفين أنها ربما كانت ابنة تبي وأمنحتب الثالث ، أو ابنة أمنحتب الثالث من زوجة ثانوية له · بيد أنه ما من شيء يؤكد هذه الفروض · ومن ثم ينتهى الأمر بنا ، كما ينتهى تقريبا في كل ما يتصل بعصر المروق ، الى ابداء الفروض أحيانا كثيرة دون التمكن من أثباتها أثباتا كافيا · والفرد الوحيد من أسرتها الذي عرف لنا هو أخت لها تدعى « موت نجمت ، Moutnedjemet . وهي مصورة في مقابر خمسة من حاشية أمنحتب الرابع - أخناتون في تل العمارنة ، ولا تحمل لقب أميرة . ومن ثم يتأكد لنا أمر واحد : ذلك أن نفرتيتي لم تكن تنتمي

مياشرة الى الأسرة المالكة بحكم المولد ، أتراها كانت مصرية ؟ ليس نمة مايدحض هذا الفرض. لقد كانت حسناء، شأن النبيلات الطيبيات الاواتي يظهرن على حوائط المصليات الجنازية في الجبانة . ومع ذلك فأن النمثال التصفى الملون الموجود في براين ليكشف عن لون لحمها الوردي ١٠ الذي يشمه بمدى اهتمامها بوقاية نفسها من لفح الشمس ، أو ربما يدل على أصلها الشمالي • أما الصلة الأخرى التي تربطها بمصر فهي وجود · « مرضعتها » السيدة « تي » ، زوجة « الأب الالهي » آي . من هما اذن ؛ تى ، وآى ؛ انهما يظهران في تل العمارنة ، ويبدوان في مقبرتهما المشتركة من أشد أنصار الاصلاح الديني حماسة وأقرب الناس الى الملك المارق (٦٢) . ترى ما أصلهما ؟ لابد في هذا الصدد من ملاحظة توفيق عَمر سب : ذلك أننا اذا اعتبرنا أسماء وألقاب آي (أو آيا) و « يويا » واله الملكة « تبيي » استطعنا أن نكشف تماثلا يكاد يكون تاما بين هاتين الشخصيتين • ومن ثم ادعى البعض أنهما ليسا سوى رجل واحد • ومع ذلك فلابد أنه قد عاش أمدا طويلا حتى تبلغ احدى بناته سنا يؤهلها اللزواج من أمنحتب الثالث ثم يشهد هو نفسه عهد هذا الملك ثم عهود امنحتب الرابع \_ اخناتون (بما في ذلك حكمه المشترك مع سمنخ كارع) وتوت عنخ آمون ، الى أن يناح له ارتقاء العرش بعدهم ، ولو بعض سنوات . ومع ذلك فاذا قابلنا بين مومياء « يويا » التي وجدت في وادي الملوك ، وبين صــورة جذابة لآى حين أصبح ملكا تمثله في هيئـة الاله «النيل» ، على قاعدة تمثال محفوظ بمتحف بوسطن ، لدهشنا كثيرا للشبه المجيب بين قسمات الوجهين (٦٣) . وكذلك حاول البعض أخيرا تحديد نوع القرابة التي يمكن أن تربط بين هذين الشخصين ، فرأوا فيهما أبا وابنه ، لتشابه في الاسمام والألقاب والجسم ، والروابط العائلية مع مدينة «اخميم» ، فقد حفر آي مصلي ، للاله مين في هذه الناحية ، تم كان بعد ذلك توت عنخ آمون الذي كان آى له وليا ثم صار ملكا فلم متجاهلا هذا الاله ، وأشاعا أسماء الاعلام التي يذكر في تركيبها .

كان آى وثيق الصلة بامنحتب الرابع المارق بحيث أصبح أكنر أتباعه في مدينة الكرة الشمسية اخلاصا ، وكان قائد كل خيول صاحب الجلالة ، وقائد فرقة المركبات الحربية ، وكاتب الملك الخاص الذي نقش في قبره « النشيد الأكبر » الى آتون ، وحامل مروحة الملك ، وكان كذلك وقب لى كل شيء « يت نتر » it-neter اى « الأب الالهى » أو « أبا الإله » أو ربما حما فرعون . وقد ارتأى فيه بعضه الخيرا والد نفرتيتي اذ ترمل وتزوج ثانية من « تى » التي كانت على اخيرا والد نفرتيتي اذ ترمل وتزوج ثانية من « تى » التي كانت على

الأرجع المرضعة تلك التي اصبحت ملكة فيما بعد ، أو أمها الشانية على أية حال ، ولكن آى لم يدع أبدا « أبا » الملكة : هذه نظرية بارعة رمغرية ، وأن لم يمكن أقرارها بصفة نهائية .

وعند اتمام الاستعدادات للاحتفال بالمعيد اليوبيلي ( أو عيد سله ﴾ لأمنحتب الثالث ، في القصر الأوسط بملقطة ، كانت حاشية وريثه تعد العدة للاحتفالات التي سوف يعلن خلالها امنحتب الرابع شريكا لأبيسه في الحكم ، ولكي يوطد الأمير هركزه اللاهوتي ، قرر تشييد معبد للشمس المشرقة « رع حوراختي » الى الشرق من معبد الكرنك نفسه ، وتأهب لأن يصبح الكاهن الأكبر لهذا الإله ، ثم وصف المظهر الجديد للاله حسيما تصوره في الكرنك : « رع حوراختي الهانيء في الأفق باسمه ، ضيوء الشمس ( شو ) الساطع في الكرة الشمسية ( أتون ) » .

وعلى هذا النحو فان يوبيل الملك امنحتب الثالث كان يوافق يوبيل الاله الذي كان كالملك ينبعث حيا في الأفق ، في ختام طقوس هذا العيد الغامض ، عيد سد و كان على امنحتب الثالث أن يتحمل خلال الاحتفالات الطقسية ، تمثيلية الموت التي تعيد الى الذاكرة الشعائر الهمجية التي كان يقتل فيها رئيس مصر في عهود ما قبل التاريخ ، عندما تدركه الشيخوخة وتنحط قواه الجسمية : فكان يشتمل بكفن أوزيريس ، الاله الدى ولد له بعد مقتله ابنه حورس ، كفيل الخلود في كل شيء ، ثم يظهر بعد ذلك، مثل حورس ، في هيئة الشمس عند الأفق ، ليبدأ دورة جديدة ، ويظهر الى جواره ابنه أمنحتب الرابع ، وقد أصبح شريكه في الحكم ، ليؤكد بحضوره تجدد قوته ، وعندئذ يباشر بصفة رسمية وفق قواعد اللاهوت، أعمال الاصلاح ، فيبذل الجهد في تفسير طبيعة الأله الحقيقية ،

وكان لابد أن تتمثل هذه المرحلة الجوهرية من حياة فرعون الالهى في تغيير بعض عناصر المعبد وتشييد آثار جديدة • ووقع اختيار المنحتب الثالث في هذه المناسبة على النوبة السودانية ليشيد أو يوسع في «صولب» معبدا للاله آمون • وأشرف أمنحتب بن حابو على الأعمال ، وجعل من هذا المشروع هيكلا رشيقا ينافس في روعته هيكل معبد الأقصر . ذا العمد الزهرية البديعة التنسيق ، وأقام الكهنة في هذا المعبد ، وتولى هو ادارة شعائر المعبد • وشخص الى النوبة بعض كبار الموظفين . متهم وزير الجنوب ، « رع موسى » لحضور عيد سد الملكى • وفي طيبة ، كان المنحتب بن حابو قد استحضر من أجل هذا اليوبيل تمثالين ارتفاعهما

أربعون ذراعاً ، وكل منهما من قطعة حجرية واحدة ، مستخرجة من محاجر العجبل الأحمر في شمالي مصر • هذان هما تمثالا ممنون المشهوران الباقبان الى اليوم في موضع صرحي معبد امنحتب الثالث الجنازي ، عند مدخل الجبانة الطيبية • وكان المثال الذي نحت صور الملك هو « من ، المسئول عن منشآت الجبل الأحمر ، وكبير نحاتي الملك ، نحت التمثالين على نمط بلغ الذروة في رقة التعبير وجماله · وكان أينه النحات « يك » قد تلقي تدريبه على النحت في رعاية شريك الملك في الحكم ، وكان شديد الانتباه لل يبديه له الأمير نفسه من توجيه ٠ وكان لا بد من العدول عن الاسلوب الكلاسي في النحت ، الذي كانت فيه الأشكال الآدمية المصنوعة في هيئة مثالية ، تصور في تركيب أنيق ومعتدل ملاسح الملوك وأبدانهم (٦٥) . فأصبح متبعا من هذا الحين أن يوضح على الحجر ، في شيء من الواقعية القاسية ، الحقيقة كلها في التشكيل والتعبير والحركة ، بل تستخدم امكانيات الفنان لترجمة الشكل التخيلي لفكرة الالهية المعدلة كما تجسدت في الأرض . ويغلب على الظن أن «بك» قد كلف بنحت التماثيل الهبية الملحقة بالأعمدة لأمنحتب الرابع ، لتريين المعبد الذي كرسه للشمس شرقي الكرنك في مستهل حكمه (٦٦) . وكانت نشأة مثل هذا الاصلاح ممكنة اذا لم يعارضه الرأى العام، وبشرط موافقة وتشجيع نخبة معينة منالناس تميل الى تباعه الأنها تشعر بالحاجة اليه . وعلى هذا فان مشروعات الأمير الذي اعتبر أكبر المتصوفين في التاريخ القديم ، كانت تتمشى مع اتجاه جديد من شأنه أن يؤدى إلى نتائج عميقة في كل مستويات المجتمع المصرى: وهذه هي الآراء البارعة التي نادي بها أمنختب الرابع ، وهي تشكل في الوقت نفسه منهاجه: تبسيط علم اللاهوت الذي كان مستغلقا على الجماهير وتقريب الشعب المتباعد من الآلهة ، باطلاعه على مظهر الآله الذي يسطم للجميع ، ونشر ما كان كتبة المعابد يعلمونه منذ « أزمنة الآلهة » : من أن الناس من كل جنس قد ولدوا متساوين ، وأن ما في نفوسهم من شر هو وحده الذى يفرق بينهم ، وجمع شمل الناس بالتقريب بينهم وبين سائر. المخلوقات ، وتذكيرهم بالقرابة الشديدة التي تربط بين جميع العنـــاصر المعدنية والنباتية والحيوانية والبشرية ، والغاء الأعمال السحرية التي لا قدرة لها الا على مثل الرقى الأخلاقي · تلك كانت دوافع امنحتب الوابع، وكانت أيضًا برامجه • وفي الوقت نفسه كانت الرغبة في تحرير سكان المدن من تقاليد تخنقهم، وفتح العيون على كل شيء، والكف عن الاستعانة **بال**صيغ والأفكار التي كان الناس يخضعون لها منذ آلاف السنين واضطلع الأمير ومن حوله ، خلال السنوات الثلاث الأولى من مشاركته في الحكم بتحقيق هذا الانقلاب الحقيقى فى الأمور الثابتة وكان الشىء الملموسى اكثر من غيره ، الى جانب التعبير الجديد الذى طرأ فى تشكيل الجسم، البشرى ، هو بالتأكيد استخدام لغة الكلام فى المكاتبات الرسمية ، وهى اللغة التى استبعدت فى حرص حتى ذاك الحين من المعابد والقصر .

وكان لابد لمثل هذه المشروعات بطبيعة الحال أن تصطدم بعقبات ومعارضات عظمى و ولم يكن فى الامكان الاقدام على هذه التجربة الاخلال فترة حسكم ثنائى ، حين كان الملك الأكبر مقيما فى عاصمته بطيبة ، بواصل مع موظفيه ادارة شئون البلاد . وعندئذ استطاع الملك الاشغر، وحوله ذووه وأتباعه المخلصون ، أن يشيد مدينة جديدة ، ويغرس جذور اصلاحه فى هذا النطاق الجديد . وأخذت الروح الجديدة تشييع فى طيبة ، وانما على مهل فيما يبدو ، وفى غير حمية مفرطة . وكان رعموسى ، وزير الجنسوب ، قد زين قبره بالأسلوبين ، وانا لنشهد الى جانب النقوش البارزة التقليدية التى تتميز بطلاوة هادئة ، والصور جانب النقوش البارزة التقليدية التى تتميز بطلاوة هادئة ، والصور المحلى الجنازى ، صورة تمثل الملك الشاب ، الشربك فى الحكم ، ومعه زوجته ، عند نافذة القصر ، فى اسلوب واقعى مثير .

واختار امنحتب الرابع في نواحي هيرموبوليس (\*) ، مدينة الاله تحوت اله المتعلمين ، في الاقليم الخامس عشر بمصر العليا ، منطقة تقع على الضفة الشرقية للنيل ، ويقوم دونها لمسافة تبلغ حوالي عشرة كيلومترات ، سفح سلسلة الجبال العربية الذي يكون في هذا الموضع مساحة دائرية شاسعة . وفي بضع سنوات فجر في تلك البقعة البكر مدينة الإحلام التي تقوم فيها القصور كثيرا الى جانب البيوت الصغيرة ولكل مسكن تقريبا حديقة جميلة ، وسميت هذه المدينة «أخت اتون» أي « أفق الكرة » ، وتعرف اليوم باسمها العربي « تل العمارنة » ، وهو اسم مركب من اسم القرية الحديثة الواقعة شمالي الموقع : التل واسم قبيلة « بني عمران » التي تقطن هذا الاقليم ، ووضع أمنحتب الرابع الحدود حول العاصمة الجديدة ، ممثلة في اربعة عشر نصبا عظيما ، منحوتة في صخور الجبل نفسه . ومن هذه النصب أحد عشر نصبا تحاذي الصخور على الضفة اليمني ، وثلاثة أخر الى جوار الحجر نصبا تحاذي الصخور على الضفة اليمني ، وثلاثة أخر الى جوار الحجر

<sup>\*</sup> الاشمونين ـ المراجع

الجيرى النوموليتى فى سلسلة الجبال الليبية فى الغرب ، ترسم الحدود لارض زراعية شاسعة ، خصصت لخدمة المعابد والقصور وسكان أخيت أتون .

وترجع بصب الحدود الثلاثة الاولى الى العام الرابع من حكمة المشترك ( واحدها عند الطرف الشمالى للمدينة ، اما الاثنان الآخران فموجودان فى الجنوب) ، ويعلن الملك رسميا على هذه النصب انه اقسم ألا يتجاوز هذا « المكان الطاهر » لا جنوبا ولا شمالا . ويؤكد أنه ما من أحد ، ولا حتى الملكة ، يستطيع أن يحمله على أن يتخذ فى جهة أخرى مكانا أنسب لعبادة أتون ، ويبدى عزمه على بناء خمسة هياكل وقصرين رئيسيين ، أحدهما لفرعون والآخر للملكة ، وأنه سوف يعسب بالمثل فى الجبل الشرقى ، قبرا له وواحدا لنفرتيتى ، وواحدا للأميرة مريت أتون ، ويضيف قائلا انه اذا توفى أحدهما فى مدينة أخرى بمصر ، لزم اعادته الى أخت أتون ليدفن فيها . وأمر أيضا باعداد مقبرة للثور المقدس « منيفيس » Mnévis (\*) ومقبرة للكاهن الأكبر وقبور لسائر أعضاء كهانة أتون ، وكذا قبور الموظفين ورعاياه .

وتم اعداد كل هذا فى شرق المدينة ، بما يناقض تماما الوقع القديم للمدافن منذ آلاف السنين ، غربى النيل ، حيث تختفى الشمس مع الموتى الذين يؤمنون بحياة أخرى بعد تحولات غامضة بغضل الطقوس الاوسيرية ، أما الملك المارق ، فانه يأمر على العكس من ذلك بالفاء الاعمال التى يعتبرها سحرية ، فلا يبقى شيء بعد غروبالشمس، وتهجع الكائنات كلها فى نوع من السبات الكونى : « نسمة الحياة » تصل بالكاد الى الخياشيم وتهدأ الانفاس .

وتتصل هذه العقيدة الجديدة بعفهوم جديد ، لفكرة الالهة ماعت بنت رع . وكان هذا المفهوم أسمى مبادىء الديانة المصرية كلها : الني كانت في خدمة النظام الملكى : مفهوم العدالة والنظام . وقد يؤدى اضعاف معنى هدا المفهوم الى الاضرار بكيان الملكية . ورأى بعض المؤلفين في هذا الموقف الذي اتخذه الملك الثورى خطرا من أشد الإخطار التي هددت مصر والامبراطورية . ومع ذلك فلم يكن مناص من محاولة التي هددت مصر والامبراطورية .

عجد معبود عين شمس وكان\يسمى بالمصرية مرور ثم اشتهر على لسان الاغريق باسم. منياس ــ المراجع •

التجربة ، اذ كان من الضرورى قبل كل شىء تجديد مفاهيم أصبحت لا تتمشى في الغالب مع روح العصر .

ولم تكن ماعت ربة العدالة والنظام فحسب ، وانما كانت في الوقت نفسه ، وبصفتها بنت رع ، فيض الشمس ، نسمة الحياة ، وربما ايضا شعاع النور ، وكان امنحتب الثالث قد مال الى أن يبرز في اسمه التتوبجي وكذا في النعت الذي أطلق على الكثير من معابده ، ذلك الجوهر الأولى في عبارة خع م ماعت « ومعناها المتجلى أو المشرق مع ماعت في وقت واحد » ، وبعبارة اخرى ، فان الملك لا يكون مع تلك القوة السيماوية الا وحدة واحدة ، وهو لها الضامن والدليل ،

ولكى يمكن التثبت من أن أمنحتب الرابع يقنع في البداية بمتابعة الدفعة التي تمت في عهد والده ، فانه يجب الدخول ثانية في ألم لى الجنازي الخاص بوزير طيبة « رع موسى » حيث تترجم التصاوير المنقوشة على حوائطه فكرة واحدة وانما بأسلوبين : ففي الاسلوب الاول نرى أمنحتب الثالث جالسا تحت مظلة ، بمظاهر الأبهة التقليدية ، مصحوبا بالالهة ماعت ، بنت رع ، وعلى رأسها ريشة النعام الكبيرة ، وهي الرمز الهيروغليفي لاسمها وان كانت تصمور كذلك في حرص ورصانة نسمة الحياة التي يمكن ادراكها في الجو عن طريق الحركة الدقيقة التي تعترى شعيرات الريشة . وأمام الملك علامتان هيروغليفيتان نراهما في كل العصور الأخرى في أيدى الآلهة: هما الحياة (علامة عنخ ) ، والقدرة الالهية ( الصولجان واس ) قائمتين بدور حامل المروحة التي تتجه ريشاتها صوب الملك لتنقل اليه هذا التيار الالهي ، وتحدثنا النصوص بأنه صالح «الذي يعيش على ماعت» (٦٧) . وعلى النقيض وعلى مسافة من ذلك ، مشهد يبدو مختلفا اختلافا تاما ، يمثل الملك الشريك في الحكم ، عند نافذة قصره الى جوار نفرتيتى ، في نمط مغاير كل المغايرة ، يبرز هـذه المرة ذلك الاهتمام بتحرى الحقيقة في التعبير المصور كما في اللغة المستخدمة . وفوق الزوجين تسطع الكرة العمارنية وترسيل أشعة تنتهي بأيد صغيرة ٠ أما الأشعة التي تداني وجهي الملكين فانها تمسك بهىروغليفيات الحياة وبالقوة الالهية التي تشكل في المجموعة الأخرى قاعدة ريش النعام . وعلى هذا النحو يصل الى الملكين الضوء المنشق من الكرة الشمسية والذي يشيع الحياة (٦٨) .

كان أمنحتب الرابع قد وضع في العام الرابع من توليه الحكم الخطوط العريضة لبدعته الدينية ، وكانت هذه البلعة تتجلى في التعبير

بأشكال تناسب أذواق الناس في تلك الآونة \_ وهي اشكال كانت حتى ذاك الحين مجمدة في صور ركيكة نائية عن الافكار الحديثة \_ اكثر ما تتجلى في تغيير هذا الفكر تغييرا جذريار . ولم يكن الملك يريد استخدام لفة الحديث في الاعمال الرسمية فحسب ، ولكنه وجد فوق ذلك صورا جديدة لترجمة تعاليمه ، بالاضافة الى أن هـذه الصور انما رسمت بنساوب طبيعي جرىء (١٩) .

وفى فعسل الشتاء من العام السادس ، أصبح أمنحتب الرابع ، اختاتون « خادم آتون » . اذ يمضى ، فى مركبته الصنعة بالالكتروم (\*) صوب أحد عشر نصبا جديدا تحدد على السفوح الجبلية الشرقية والغربية عاصمته الشاسعة ، هناك تقدم بالقرابين ، ويجدد أمام جميع أشراف البلاط ، عهده بألا بتخطى حدود مدينته . وكان فد استقر الآن نهائيا في مدينة الكرة الشمسية (٧٠) . ويدلنا هذا القسم الذي يجدده في العام الثامن أمام نصب الحدود الاربعة عشر على أن الملك الشريك في الحكم لم يكن حر التصرف في مصر كلها ، طالما كان القدم القدم يتولى الحكم .

وترتفع المباني الدينية في المدينة . واحتفل باليوبيل الثاني باء.م اتون ، بعد اليوبيل الثاني لأمنحتب الثالث في ملقطه بوقت قصير . وقربت الأحداث التي طرأت على الأسرتين الملكيتين بين الملكين الشريكين ، واحتفل الملكان في مدينة الكرة الشمسية بمولد ابنتهما الثالثة عنخسر با أتون ، ولكى يؤكد الفرع الأكبر للأسرة المالكة في علانية موافقته على المفامرة الدينية التي قام بها الزوجان الصغيران ، اطلق على آخر بنت ولدتها الملكة تبي حـوالي عام ٣٣ ، اسم « باكت أتون » • ويبدو أن هذه الأخيرة قد ولدت ولم يكد ينقضي عامان على وفاة آخر أجدادها لأمها . وهما يويا وتويا اللذان نقلت جثناهما الى مقبرة صغيرة في وادى الملولة: وباشر طقوس الدفن « عانن » ثاني كهنة آمون ، وكاهن رع ـ أتوم الأكبر في هليوبوليس ( عين شمس ) ، وأخـو الملكة تي (٧١) . والى جانب الصناديق الضغيرة النفسية التي أودعها الملكان في المقبرة ، أهدت « سات آمون » ، الابنة الكبرى التي تزوجها أبوها منذ بضع سنوات -حتى تضيف الى تفاسية الأثاث الجنازى الخاص بجديها \_ أرائك بها صور تمثل ألوان الرعاية والاكرام التي تلقاها من الملك . على أن الشيء الحقيق بأن يثير الدهشة - اذا سلمنا بأن هذبن الزوجين المتوفيين هما

<sup>(\*)</sup> مزيع الذمب والغضة المراجع

والدا آى « الآب الالهى » و « فائد خيل » اختاتون ، و « الكاتب الخاص » للملك المارق ـ هو عدم وجود أية هدايا من بلاط العمارنة في مقرة والدى تبى .

وبعد فترة قصيرة توفى « عانن » ثانى كهنة آمون ، وحل محله للفور « ساموت » Samout فى العام ؟ ٣ من حكم أمنحتب الثالث . وعلى هذا فلم تزل هياكل الإله آمون فى الكرنك مفتوحة ، ولم يكن مسموحا باقتراف أى اضطهاد ضد الإله الملكى ، بل أن أخا الملكة الوالدة قد أصبح من أبرز أعضاء كهانة آمون و فضلا على ذلك ، استمر تشييد المبانى فى منطقة أتون بالكرنك ، وكان أمنحتب الرابع قد شرع فى تشييدها قبل العام الرابع من الحكم المشترك ، واتصل العمل فى العام السادس من حكمه كملك العمارنة ، حيث كانت أربعة من هذه المعابد من الحجر الرملى ، وكان أحدها يشتمل على مسلة وحيدة من المادة نفسها . وثمة معبد خامس أساسه من الحجر ، يقع بالمثل فى الأملاك الكرى لآتون صاحب هليوبوليس فى الجنوب أى الكرنك ، فى مصر المرق) . وأخيرا ، شيد فى الغالب جوسق صغير بجوار البحيرة المتدسة المروق) . وأخيرا ، شيد فى العالم الرابع من حكم اخناتون ، أى حوالى الشمسية ، والذى جرى فى العام الرابع من حكم اخناتون ، أى حوالى الشمسية ، والذى جرى فى العام الرابع من حكم اخناتون ، أى حوالى الشمسية ، والذى جرى فى العام الرابع من حكم اخناتون ، أى حوالى المرتب الثالث .

ولابد أن ميلاد توت عنخ آمون يتحدد بين عامى ٣٤ ، ٣٥ من عهد أمنحتب الثالث ، ولكنه لا مناص من فحص جميع الأشياء التى تكون كنزه الجنازى ، وكل ما تخلف من آثاره التى أقامها أثناء حكمه القصير ، للعشور على ما قد تتضمنه من أشارات نادرة وعابرة الى شخصية والديه . ويبدو ، في قلب المروق الاتونى ، سواء في تل العمارية أو في ملقطة ، أنه قد أريد بصورة منظمة ومعبرة ، تجاهل أسلاف الشخصيات الأصلية في هذه الماساة ، فلم يكن هناك ذكر لشى عندلاف الكرة الشمسية ، خالقة الكائنات الحية كلها . . وانما في مرة واحدة فقط نجد الملك توت عنخ آمون يدعو أمنحتب الثالث ، أباه » على تمثال فقط نجد الملك توت عنخ آمون يدعو أمنحتب الثالث ، أباه » على تمثال الدودان في «جبل برقل » . وينكر الكثير من الولية فين هذه الإشارة ،

 <sup>\*</sup> ذلك اسمها في الاغريقية بمعنى مدينة الشمس • وقد عرفت في اللغة المصرية القديمة باسم ايون ووردت في التوراة باسم أون ولعل العرب أن يكونوا قد الحقوا بها معناها فقيل اون شمس ثم حرفت الى عين شمس (المراجع)

ولا يسلمون بتفسيرها تفسيرا حرفيا ، ولا يوون فيها الا تنويها بجد الاسرة المالكة . ومن ثم اقترح بعضهم عدة نظريات في هذا الشان ، فمنها ما يفترض أن الامير توت عنخ أتون هو ابن امنحتب الشالث والاميرة سات أمون (أي أنه ابن أخته غير الشيقيقة وعمته) . ويرى البعض ، على العكس من ذلك ، أن الابن الملكي قد انحدر من زوجين انجبا قبله سيمنخ كارع ونفرتيتي ! ويسلم آخرون بأبوة امنحتب الثالث ، وانما يقولون أن الأم لابد كانت زوجة ثانوية للملك ، لم تزل مجهولة حتى اليوم ، وارتأى بعضهم أخيرا أن يعطى توت عنخ أتون أبا كان ابنا « افتراضيا » لآي ، وتي « مرضعة » الملكة نفرتيتي ، وأخا لها في « الرضاعة » ؛ ثم تزوج من أحدى بنات أمنحتب الثالث وتيي فأنجب منها توت عنخ أتون ، وقيل أخيرا أن أمه قد تكون مريت رع فأنجب منها توت عنخ أتون ، وقيل أخيرا أن أمه قد تكون مريت رع

ويستند الكثيرون من علماء الآثار المصرية الى أن الشبه المدهش الوافسح أقوى من أن يكون عرضيا ، وقد تأكد حين كشف عن راس مومياء توت عنخ آمون ، بين وجه الملك الشاب ، ووجه أمنحتب الرابع المعروف من صوره . ومن ناحية أخسرى فأن المماثلة بين الملامح ، والتشابه بين الجمجمتين في مومياء توت عنخ آمون ، والجثة المودعة في المقبرة الكاذبة للملكة تيى بطيبة والتي نسبت الى أمنحتب الرابع ثم الى سمنخ كارع على التوالى ، قد حملا بعض العلماء على اعتبار توت عنخ آمون ، أخا لواحسه من هذين الملكن ، لا ريب اذن أننسا نقترب من الحقيقة ، أن يبدو من المعقول أن يكون أمنحتب الرابع وسمنخ كارع أخوين ، أو على الأقل أخوين غير شقيقين ، ولابد أن هذا الأخير قد ولد في بلاط ملقطة بعد اليوبيل الاول لأمنحتب الثالث بقليل .

ولنعد الآن الى العناصر الوحيدة القادرة على ان تمكن لنا بلوغ الهدف و لقد زعم بعضهم أن الملكة تبى كانت عقيما فى الوقت الذى لابد قد ولد فيه توت عنخ أتون و ترى من يستطيع أن يؤكد هذا الأمر على انا اذا عرفنا القوة البدنية التى يتمتع بها النسوة المصريات والنوبيات وتذكرنا أن تبى قبل الولادة المفترضة لملك المستقبل بغترة لا تكاد تبلغ السنتين قد أنجبت الاميرة الصغيرة باكت أتون المكننا التسليم بسهولة بأنها يحتمل أن تكون قد ولدت الامير فى فترة كانت تبلغ فيها من العمر حوالى ثمانية وأربعين عاما ( ويبلغ فيها أمنحتب الثالث حوالى أثنين وخمسين عاما ) اذا سلمنا بأنها تزوجت فى سن الثالثة عشرة و

ولابد من وجود العباصر الأخرى في قبر توت عنخ آمون . ترى ما أهميتها ؟ فأول كل شيء ذلك الشببه القائم ليس فقط بين أمنحتب الرابع ، وســمنح كارع ، وانما أيضــا بين وجه توت عنخ آمون ورجه الملكة تيى ، فهذه عوامل يلزم في الحقيقة وضعها في الدرجة الاولى من الأهمية ( ٧٢ ، ٧٧ ) • ونذكر بعد ذلك ، لكي نستكمل الدليل الذي يتجلى في نقوش الأسد الذي وجد في « صسولب » أنه قد وجد في قبر الملك الصبى تمثال ذهبى صغير يصور أمنحتب الثالث قاعدا القرفصاء في هيئة الطفل الشمسي ، وكانه يثبت بهذه الصورة أنه هو وابنه كائن واحد ، وأنه يولد من جديد في جسم ابنه لتمتد حياته فيه حسب طبيعة الأشياء • وكان هذا التمثال الصغير الملفوف في قماش ، الموضوع في تابوت صغير ، يجاور الأثر الأخاذ المتخلف عن الملكة تيي ، وهو عبارة عن خصلة شعر على شكل مومياء موضوعة في تابوت صغير الى جوار صورة زوجها . فلم انكار الحقيقة الواضحة ؟ ان ثمة اشسياء اخرى في القبر تشير الى والدى الملك ، منها تلك الجرة من الألبستر التي تحمل أسماء الزوجين الفرعونيين في ملقطة . وكانت هـذه الأشياء ملقاة الى جوار عناصر الأثاث الجنازي القليلة التي يمتلكها أفراد آخرون من الأسرة المالكة : فمنها لوحة للكتابة من العاج باسم مريت أتون ، اخت زوجة الملك ، رزوجة سمنح كارع ، وغطاء علبة صغيرة مزين بصورة اخت اخرى من اخوات زوجته ، وهي « نفر نفرو رع » جالسة القر فصاء ، وعناصر من كنز سمنخ كارع الجنازى ، وعلبة باسم أخناتون مقترنا بخرطوش باسم سمنخ كارع شريكه في الحكم ، وسوط للامير تحوتمس ( الذي ربما كان أخا أكبر للملك ؟ ) . وكان في القير مع هذه الأشياء ما يذكر ببعض أقارب الملك حسيما كانوا موجودين في خدمته وكذا بصديقيه وخادميه المخلصين ، نخت مين ، ومايا ، اللذان أهديا اليه بعض التماثيل الصغيرة . على أن الأشياء الوحيدة في هـذه المقبرة التي تتصل بصورة محسوسة بالجسد الذي انحدر هو منه ، هي هذا التمثال الصغير المنحتب الثالث ، وخصلة شعر تبي التي تنبض بالحياة بشكل مدهش.

يبدو اذن اننا نستطيع ان نقطع في هذا الأمر ، في روية ، فنقرر بأن تيى الزوجة الملكية الكبرى قد وضعت بين حريمها في ملقطة ، قبل نهاية العام ٣٥ من حكم أمنحتب الثالث ، آخر أبنائها ، توت عنخ آمون ، وكان العرف في مصر يقضى بأن تطلق الأم على مولودها اسممه الاول ، بالعبارات التى تتلفظ بها في لحظة الولادة : وهذا الاسم بالنسبة لامير

يحتمل ارتقاؤه على العرش هو الاسم الذى سوف يحمله حتى لحظة تتويجه . وبعد التتويج يضاف اليه اسم ثان . فيخصص له «مجموع القابه » . فما أن أطلق توت عنخ أنون أول صيحة له فى اللحظة التى تنفس فيها الهواء مع نسمة الحياة ، حتى تميز بطابع المروق الأتونى وكانت أخته التى ولدت قبله بسنة أو سنتين قد نذرت هى الأخرى للكرة الشمسية ، ربة أخت أتون العاصمة التى نقل اليها الطفلان للتقيا بنات أخواتهما الصغيرات .

ولما كانت المشكلات تثور كلما شرع الإنسان في مناقشة هذه الفترة الفريبة ، فليس من المستغرب أن نعلم أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق في الأوساط العلمية على المعنى المحتمل لاسم الأمير الشاب ، فالواقع أن كل اسم علم مصرى أنما يؤلف عبارة صغيرة تستهدف وضع المكائن المولود في حماية أحد الآلهة ، وأن الجنيات السبع « حتحور » اللواتي يهرعن نحو المولودين الجدد ، هن وحدهن القادرات على أخبارنا بما كانت تعنيه الملكة تيى باسم توت عنخ أتون ، بل لقد ظل هذا الاسم الذي عرفته دنيا القرن العشرين كلها ، بعد ثلاثة آلاف سنة على ولادة الأمير ، موضع التردد ، فشمة من يقول أنه يعنى : «قوية حياة أتون» ، ويؤكد آخرون أنه يعنى « أتون بهى الحياة » ، وجماعة ثالثة تجزم بأنه « لوي أتون الحية كلها في أيدى أتون » وهكذا فأن بأب الجدل اللغوى لم يزل مفتوحا حول هذا الاسم الذي لم يستخدمه المصريون أبدا عند ذكر هذا الماك الصغير ، طالما أنهم يستخدمه المصريون أبدا عند ذكر هذا الماك الصغير ، طالما أنهم يستعملون أسم «نب خبرو رع» منذ تتويجه ،



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



٥١ - عبادة شمس الصباح في القبرة الملكية بتل العمارنة .

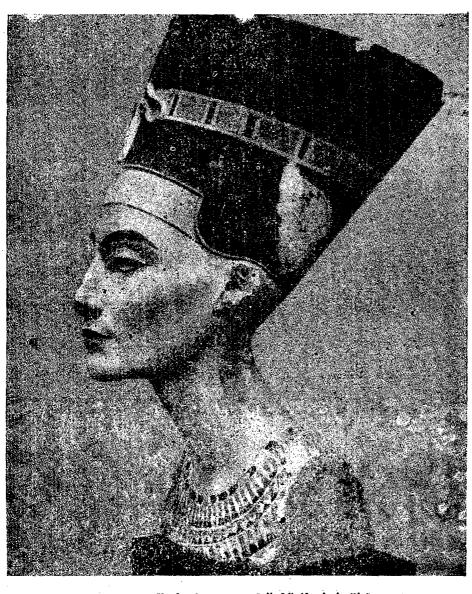

٥ س تمثال نصفى للملكة نفرتيتى : ( متعف الدولة : براين )



۳۵ ـ الزوجان الملكيان بالعمارنة والأميرات
 الست في « استعراض الجزى الأجنبية »

٥٤ - التابوت الغامض من المخبأ رقم ٥٥ بوادى الملوك ٠

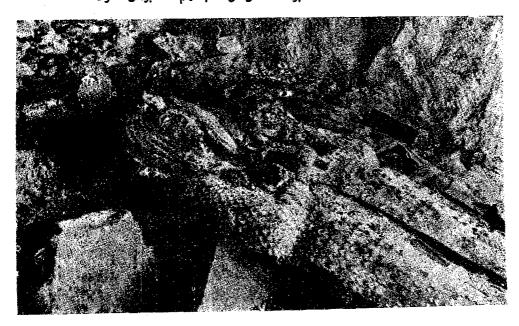



٥٥ ـ الرسالة رقم ٢٧ من رسائل العمارنة ، بالغط السماري ويظهر بها العنوان الهيرطي المؤرخ بالعام ١٢ ( متحف الدولة ، برلين )

٥٦ - مومياء تويا ، والدة تيي (متحف القاهرة)





٥٧ ـ مومياء يويا والدة تيي (متحف القاهرة)



٨٥ ــ اللك امنحتب الثالث ، وفي صحبته
 أمه موت م ويا وهو جالس تحت مظلة قصره
 الثالثة ٠

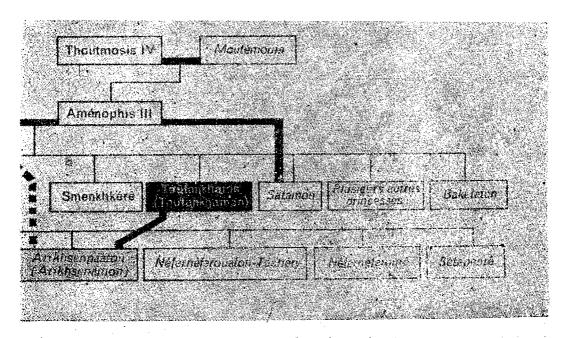

الماب المعارة الانساب السرة العمارنة

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



٥٦ ــ رسم على ظهر احد كراسى سات
 امون ، وتبدو الاميرة (اثيرة عند الملك) وهى تقدم احتراماتها
 لأمها الملكة تيى ٠

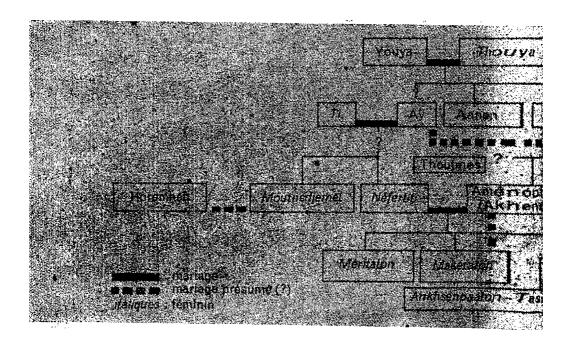

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

٦١ ـ تمثال صغير لأمنحتب الثالث على الطراز العمارني ( متحف التروبوليتان للفن ٠ نيويورك )





۱۲ ـ « الأب الالهي » أي والرضعة تي ، يتســـلمان الجوائز في مدينة اخت اتون ( متحف القاهرة )

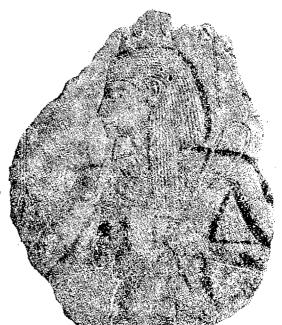

٦٣ - الآله النيل بملامح اللك آى
 ( متحف الفنون الجميلة ، بوسطون )

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

٦٤ - ثمان أمرات ملكيات يسكبن الماء الطهور تكريما للزوجين امنحتب الثالث وتي مقبرة خرواف بطيبة .



erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



٦٥ - دسم على الصغر في اسوان
 يمثل النحاتين « من » ، « بك »
 رئيسي المدارس الفنية على عهد امتحتب
 الثالث ، وامتحتب الرابع .



٦٦ - احد الأعمدة الأوسيرية من معبد الشـــمس لامنحتب الرابع بالكرنـك
 ( متحف القاهرة )

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

۱۷ - امنحتب الثالث مع الالهة ماءت ، على
 العرش تحت مظلة قصره الأردوجة ، باسلوب
 طيبة ( مقبرة رع موسى بطبية )









١٨ - امنحتب الرابع ونفرتيتى ، ملكا
 العمارنة ، وقد صورا بالاسلوب الفنى
 التخاص بالمدرسة الجديدة ( مقبرة رع
 موسى بطيبة )



۷۰ -- امنحتب الرابع -- اخناتون ونفرتیتی -- من
 الحجر الجیی الملون -- (متحف اللوفی) .

٧١ ـ عانن أخو الملكة نفرتيتي كاهن هليوبوليس ، والكاهن الثاني لآمون (المتحف المصري ـ تارين) •

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



٧٢ ــ رأس الملكة تى من الأبنوس المطعم ( متحف الدولة ،، بركين )



۷۳ ـ وجه توت عنج آمون ، کما یظهر من قناعه الجنازی ، وهو من دُهب صب ( متحف القاهرة )

## توتعنخ آمونتحن شارة العاصمتين

(1771 - 9071)

عندما ولد توت عنخ أتون ، كانت طيبة \_ تلك المدينة العظيمة ، والعاصمة الغنية الحرة التي فتحت أبوابها أخيرا لمؤثرات الشرق، واتصلت بالعالم المعروف في ذاك الأوان ـ في ذروة مجدها ، وكانت أخت أتون ، مدينة المروق ، خلاصتها وجوهرها (٧٤) . وفي هذه الحقيقة من الحضارة الرفيعه ـ عندما أتاحت الهدنة بعد انتصــار الجبوش ازدهار الآداب وسمو التعبير الفنى \_ عاش الأعيان وأفراد الطبقة المتوسطة حياة ترف لم يعيشوا مثلها من قبل ؛ بل لقد تغلغلت الرفاهية في الطبقات الدنيا من الشعب • ومن ثم هجرت في المدن كلها الأساليب القديمة التي كانت بسيطة الى حد الصرامة ، فكان الرجال أيام الأعياد يزينون رءوسهم بشعور صناعية قصيرة جعد وكان النساء يتخذن خصلا صناعية لها ضفائر طويلة مجدولة تغطى الأكتاف وتنتهى عند الصدر ، ويفضل في أغلب الأوقات على تسريحة الرأس القصير المستديرة التي سرعان ما اتخذتها سيدات المدينة المارقة اللواتي جذبتهن غرابة الطراز النوبي . وأمسى الرجال والنساء في هذه الفترة يلبسون الثياب الفضفاضة من الكتان ذى الثنيات والأكمام الواسمعة والعقد الأنيقة المزينة في الغالب بالأهداب ، ولم يكن بالنعال تلك الأطراف المعقوفة الى أعلى ، والتي سوف تظهر في عهد الأسرة التاسعة عشرة ، ولكنها كانت مزينة أحيانا بقطع من جلد ؛ وكان عند الملك البعض منها مزينا بقطع ذهبية أو فضية . بل لقد صنعت له أنواع من الأحذية المفتوحة من الأمام ولكنها تقى العقب، وكان هذا الرخاء واستمراء الراحة والدعة يتجليان فى بيوت الأعيان المحوطة بحديقة كبيرة عند مخارج المدن وكانت هند البيوت فى قلب الأحياء السكنية ترتفع أحيانا الى ثلاثة أدوار ، اذ كانت الأرض محدودة المساحة ، أما فى مدينة أخت أتون التى كان ملكا ملقطة يزورانها بصفة منتظمة ، فان مساحة الأرض لم تكن ذات أهمية بها ، ومن ثم كان لدى مهندسى اخناتون الحرية فى تشييد المساكن الشاسعة التى كان ذكرها حلم كل مصرى (٧٥) .

وكانت المباني من اللبن ، سواء في ذلك القصور أو البيوت الفقيرة ؛ واقتصر استعمال الحجر الجيري في بناء أعتاب الأبواب وقواعد العمد ، وأطر النوافذ • وكانت الا بواب والعمد من خسب • ويحيط بكل عقار حائط مرتفع به غرفة ملحقة للبواب قرب المدخل · فاذا دخل الانسان الفناء وجد طريقا يؤدى بزاوية قائمة الى المسكن الرئيسي ، وهو مستطيل الشكل ، مشيد بحيث يحتوى على الأجزاء الثلاثة الرئيسية في كل مسكن • أولها قاعة فسيحة تشكل العنصر الرئيسي لمبنى الدار ، والمخصص لاستقبال الزوار ، ويشتمل الجزء الأوسط من المنزل على أكبر قسم فيه وهو المعد للسكني ، وله سقف أعلى من سقف الغرف المحيطة به ، ومرفوع على عمد ( وكان في مســاكن الأغنياء أربعة عمد ) • وكان في الوسط غالبا موقد صغير ٠ وثمة بلاطة كبيرة ذات حافة بسيطة تلتصق بالحائط ، يصبب عندها مياه التطهير على أيدى وأقدام أصحاب الدار وزوارهم • وأمام الحائط المقابل منصة توضع عليها المقاعد • أما النوافذ الضيقة المفتوحة على ارتفاع كبير ، فانها تخفف بقضبان حجرية صغرة فيها من الضوء القوى الذي ينفذ خلالها • وكان يرسم أحيانا على العمد ، نباتات وصور حيوانية ٠ وكان بالقصور أيضا أسقف مزخرفة ٠ وأعدت على كل جانب من جوانب القاعة المتوسطة حجزات يستخدمها رب الدار مكاتب له ، وبها أيضا بئر السلم الذي يؤدي الى رواق مكسوف فوق ردهة المدخل ٠ أما القسم الثالث من المسكن فكان مخصصا للحياة العائلية ؛ وتحجز الغرفة الوسطى خاصة لربة الدار : وهي غرفة مربعة الشكل • ثم تصطف على الجانبين غرف النوع ، وهي بسيطة للغاية ، وبكل منها عادة مخدع صغير للنوم • وكانت المرافق الصحية معتنى بهــا جدا ، بل كان بها مقاعد ٠ ولم يعرف المصرى أبدأ حوض الاستحمام قبل عصر الاغريق والرومان ، وانما كان عنده في جميع الأزمان ، فيما يبدو ، حجرة للرشاش • وكان من الضروري بعد الاغتسال العناية باللجلد حتى يحتفظ بمرونته ، الأمر الشائع في جميع البلاد الحارة ، وعلى ذلك فان

المرافق الخاصة في المنازل كانت تحتوى على حجرات للتدليك واستعمال الدهانات • ويتم تصريف المياه الى الخارج بوساطة قنوات من الفخار • وكان للقصور التي يسكنها ملوك العمارنة وملقطة سمات عامة ممايلة ، وتزدان بما فيها من ألوان الترف والزخرف التي لم يكن لها أثر في بيوت الأعيان (٧٦) . وتقام دائما خارج المسكن والى الخلف منه المرافق العامة والمطبخ والمخبز ، مما لا غني عنه في كل منزل ، وكذا معمل التخمير حيث تصنع الجعة المسكرة والحجرات التي يخزن فيها الأنبذة من ( ضـــيعة أتون) ، في حِرار تحمل تاريخ السنة وعلامة المصدر • وترد هذه الانبذة في الغالب من « النهر الغربي » ، أي منطقة الدلتا القريبة من الاسكندرية الحالية • وتشتمل المرافق العامة للمنزل أيضًا على الحظائر وحجرة الكلاب ، بالمياه ، وصوامع كثيرة للحبوب على هيئة قوالب السكر توضع بها الحبوب اللازمة للغذاء • وتضم الضيعة بطبيعة الحال حديقة للنزهة ينمو بها وبخاصة أشجار الجميز والنخيل والصفصاف ، وأحيانا شــجر السنط والرمان ، وأيكات شاسعة من الأزهار : ففيها ذوائب البردي وفيها الخشخاش والعنبر ، بل فيهـا أيكات « الماندراجور » التي تتكاثف من حول الحوض المستطيل الكائن وسط الضيعة كما تزدان « بالنيلوفر » (\*) الأزرق الجميل • وعند مدخل الحديقة مصلى صغير في الهواء الطلق به مضحى ، تعبد به على شيء كالبلاطة ، الكرة الشمسية التي ترسل أشعتها المزودة بأيد صغيرة وتشرف على ملك وملكة العمارنة بعد أن أنجبا الأميرات الصغيرات • وعلى جانبي البلاطة مصراعان مزينان بصورة صاحب الدار وصاحبته • ألم يكن هذا الشيء هو الأصل للثلاثيات من صور الكنائس المسيحية والتي تحمل تصاوير الواهبين ؟

وكان المجى الأوسط فى مدينة المروق هو حى القصور وأهم المبانى الدينية والوزارات • وثمة مبان ضخمة ذات أفنية مزدانة بالأروقة ذات العمد والتماثيل تشكل المواضع الرسمية فى القصر • ومن فوق الشارع الأوسط بالمدينة قوس كبير يربط بين الشطرين من أملاك فرعون، ويمثل الفكرة الأولى للقنطرة فى مصر •

<sup>(\*)</sup> كلمة مصرية بمعنى ( الجمبل ) أطلقها المصريون على اللوتس اعجسسابا به وتقديرا له ثم انتقلت الى اللغات الأوروبية بنير تحريف ننوفر وعرفه العسرب باسم النيلوفر وكأن اللوتس فى المصرية يعرف باسم سوشن ثم عرفناه مصحفا باسم سوسن وفى اللغات الأوروبية سوزان ما المراجع ٠

أما القصر الخاص ، فانه يقع على مرتفع من الأرض يصل اليه الانسان خلال حديقة ذات ثلاث شرفات و كانت الساحة الشاسعة تمتد بحذاء النيل ، ويقوم عليها مرفأ خاص مزدان بصفة طويله يطل على النهر ذى الضعاف المزينة بالزهور ، وترسو عنده مراكب الأسرة المالكة ، والى هذا الموضع كان يصل ملكا ملقطة عندما يبحران في النيل صوب الشمال مسافة تبلغ حوالي ٣٥٠ كيلو مترا للاستمتاع بضعة أيام بالحياة البهيجة المشرقة في مدينة الكرة الشمسية ، ويبدو أن شائعات البلد لم تكن تصل الى هذا المكان ، كما يلوح أن سادة المدينة كانوا يكرسون بالفعل كل طاقاتهم في ابداع اصلاحهم واحيائه .

وفى غضون السنوات التى أعقبت ولادة الطفل توت عنج أتون ، بين عامى ٣٧ ، ٣٨ من حكم أمنحتب الثالث على ما يحتمل ، أى نحو أواخر العام التاسع أو مستهل العام العاشر من حكم أخناتين ، وكان توت عنج أتون في هذه الآونة يبلغ على الأرجح الثالثة من عمره ، صحب الطفل والديه وأخته الكبرى باكت أتون الى أخت أتون وذلك بعد اليوبيل الثالث لملك طيبة الذي احتفل به بالمثل في مدينة الكرة الشمسية في الوقت نفسه الذي احتفل فيه بأعياد أتون وخادمه أخناتون .

وسار المركب قبل أن يرسو بعذاء حى التجار حيث ترتفع مجموعات صوامع الفلال الكثيرة فوق حاجز الميناء ؛ وتتألق ببياضها الناصع(٧٧). وعلى مسافة ليست ببعيدة يبدو حانوت التاجر الميسينى (\*) الذى كانت أوانيه الفخارية المزينة بزخارف من صور الاخطبوط شيائعة في ذلك الوقت ·

وكان الأمير الصغير راكبا في عربة لاحدى أميرات المدينة ، وهي من بنات عمومته ، ويتسلى بالعرض الذي يشارك فيه بمتابعة العربات الملكية التي يمشى بالقرب منها كبار الأعيان ومعهم الوزير ، وهم يلهثون (٧٨) ومر آمام المعابد الضخمة ، وتوقف الموكب بعد أن اخترق سور المدينة المزدوج ، حيث الفي نفسه أمام برجي الصرح الكبيرين الماثلين لأبراج صروح معابد الاقصر والكرنك ، وفي ملاصقة البرجين ، تقوم السوارى التي ثبتت في أعلاها شرائط طويلة ترمز الى النسسمة التي تحيي كل

به میسین مدینة فی بلاد الیونان وجدت بها آثار أقدم حضارة فی بلاد الاغریق ،
 و تذکر الاساطیر أنها کانت عاصمة « أجا ممنون » ـ و تسمی أقدم حضارة اغریقیة بالحضارة المیسینیة ـ المترجمان .

شيء ، وقد وزعت الى مجموعتين ، فى كل مجموعة خمسة سوار ، فرقم خمسة هو الرقم المقدس فى خمونو (\*) (هيرموبوليس) وأخت أتون ، بدلا من مجموعتين فى كل مجموعة ساريان أو أدبعة سوار، كما هو الحال فى الكرنك أو منف ، وقد اجتاز الملك وألملكة الأبهاء الفسيحة المكشوفة المزدانة بعدد ضخم ( يساوى عدد أيام السنة ) ، من القواعد من اللبن المعهدة لتلقى الكميات الهائلة من الأطعمة المهداة فى أيام أعياد يوبيل أتون ، وتودع بها أيضا القرابين اليومية .

فاذا كرس الملكان لاله الشهسمس بعض النباتات الموضدوعة على مضاح قائمة في الهواء الطلق ، يصل اليها الانسان على بضع درجات ، غادرا المبنى الأول « برهاى » Per Hay ( أى بيت اليسوبيل ) ، ليدخلا الى آخر متميز عن الأول هو « جم أتون » Gem Aton أي « وجد أتون » ( ٨٠ ٤ ٧٩ ) . ثم مضت الأسرة الملكية الى المعبد الذي كاد يتم يتاؤه في تلك الآونة ، وسمى « شوت رع » Shout-Rê أى « مروحة رع السائرة » المكرس للملكة تيى ، وهو هيكل في صورة جوسق ضخم ، يمائل معبدا مطوقا بصف واحد من العمد ، تسمح حوائطه السائرة بمرور التيارات الهوائية في ظلال ترطبها ، ويتصهل هذا الهيكل مثل سائر الهياكل بالدور الفعال الذي تؤديه نسوة الأسرة الملكية الأمينة على نسمة الحياة الالهية التي ينقلها هؤلاء النسسوة ويوصلنها الى الملك لتقويته ، مثلما فعلت ايزيس بجناحيها من آجل أوزيريس الذي فارقته الحياة .

وبينما كان الملكان الكبيران يتفقدان أعمال الأسسلاف كان الطفل والأميرات الصغيرات منهمكين في الظل المنعش بالتأمل في تماثيل أمنحتب الثالث وتيى ، واخناتون ونفرتيتى ، الزوجين الملكيين المشستركين في الحكم • وكانت « موت نجمت » أخت نفرتيتى التي كثيرا ما كانت ترافق أبناء الملكة ، تعرف الأطفال بتماثيل الحجر الرملي الملونة وتفسرها لهم •

على أنه كان من الفرورى اختصار جميع الزيارات الرسمية على قدر المستطاع لأن صحة ملك و ملقطة ، قد أصبحت واهنة للغاية وعلى ذلك فانه عام ٣٦ عندما استجاب توشراتا ملك ناهارينا حليف مصر لرغبات أمنحتب الثالث الملحة فبعث اليه باحدى بناته ليتزوجها ، وهى الأميرة «تادوخيبا» ، وصلت الأميرة الى ملقطة ، فتعرفت على ملك منهوك القوى

<sup>\*</sup> وردت فى الأصل الفرنسى خنومو وهو خطأ مطبعى نحب أن نوجه اليه أنظار الذبن يرجعون اليه ـ المراجع -

أو يكاد ( وهو امنحتب الثالث ) . وعلم توشراتا بهذا الأمر عن طريق سفرائه وأحس به من فرعون نفسه ، فقبل أن يبعث الى عاهل مصر بالتمثال الشافى لعشتار (\*) العظيمة ، ربة الحب والحرب ، ويبدو أن الالهة كانت شافية حقا ، فاستبقاها الملك فى القصر ليحتفظ بها وهى الدواءالعجيب، على أن توشراتا، حليفه ضدالحيثيين،الذى كثيرا ماأبدى له آيات الود والاخلاص التى تتجلى فيما أرسله اليه من أشياء من ذهب ولا زورد وأسلحة ، وأحجار كريمة ، وجياد ومركبات ، ثم أخيرا ثلاثين امرأة ، لم يكن راغبا فى منحه الإلهة ، وقد أبقى أمنحتب الثالث هذه الألهة فى طيبة لأنه لم يكن يريد أن تنفذ الى داخل مدينة الكرة الشمسية حيث يتربع أتون سيدا مطاعا ، وكانت الملكية فى ملقطة أكثر تسامحا بحيث أمر أمنحتب الثالث فى سينا قبل العام ٣٦ من حكمه بوقت قصير بحيث أمر أمنحتب الثالث فى سينا قبل العام ٣٦ من حكمه بوقت قصير بتمثيل ضحية للاله آمون والإلهة حتجور ،

ومر الموكب بعد ذلك أمام وزارة الخارجية ( ديوان رسائل فرعون ) • فاتحنى الوزير « توتو » أمام الباب الكبير • وكان مكلفا بدراسة الرسائل التى ترد من جميع العواصم المتحالفة مع مصر باسم سيد البلاد . ويبدو أن نسخا من الرسائل كانت ترسل أبان الحكم المشترك الى أخناتون في مدينته وآية ذلك أنه عثر على أكثر من ٣٦٠ لوحة صغيرة عليها كتابات بالحط المسارى في اطلال ديوان المحفوظات • وكان رجال الشرطة واقفين في ظل مرقبهم المرتفع يحتجزون باشارة رصينة جمعا من الناس ينتظر مرور الملوك من فيض الشمس وهم واقفون في عربتهم المصفحة بالالكتروم (٨٢) ، ( الصف العلوى ) .

وبمناسبة هذا اليوم ، يوم العيد ، حصل صغار الكتبة على عطلة ، وهؤلاء هم الذين يدرسون فى « دار الحياة » (أى الجامعة التى تضم المعامل ، والى جوارها قسم للنسخ يجرى به نسخ الكتب المقدسة ) · بل لقد صرح للبعض منهم بدخول الساحة الداخلية للقصر حيث يظهر الملكان الأفراد الحاشية وكبار الموظفين من « نافذة الظهور » الكبرى (٨١) .

وبعد انقضاء بضع سنوات ، راحت الأميرة عنخسن با أتون التي كانت تعيش دواما في قصور بلاط المارق ، تذكر توت عنخ آمون بالحماس

يه أشتار ، أو عشتار ، أو عشتاروت ، هى الالهة الكبرى للحب والحرب فى بلاد ما بين النهرين ، وهى تقابل كل الالهات الكبريات فى بلاد الشرق مثل أفروديت عند اليونان ، وفينوس عند الرومان وايزيس عند المصريين .

الجنوني الذي استبد بالجمهور عندما قام أخناتون ونفرتيتي من نافذة الظهور هذه ، وبدا حفل الظهور في هذه الظروف من شرفة القصر الهائلة كأنه من ابتكار عهد المروق ، فكانت القلائد الذهبية تطوق صدوراصحاب الحظوة ، وكانت الكئوس والأواني والحلي تلقى اليهم ، أما الشيء الذي كان يفخر به «آي » أكثر من غيره ، بصفته «قائد جميع خيل الملك » فهو بالتأكيد ما كان قد تسلمه من قفازات من جلد احمر قاتم أثار بها اعجاب كل بطانته الذين جعلوا يظهرون اعجابهم بها (٧٦) ، ثم حمله الناس على الأكتاف حتى مسكنه ، وكانت مظاهر العظمة والفخار التي تجلت في هذه المناسبة تفوق ما تجلي منها في الأعياد التي نظمت تكريما لير نفر Parennéfer رئيس خدم فرعون (٨١) ،

ومر الموكب أيضا أمام دار « بانحسى » Panehésy الكاهن الأكبر ، ومكتب الأشغال العامة • وأرسل من المناطق العسكرية بعض الفرق من جيش فرعون « السلمى » والدولى ، يتقدمها ضباط ينفخون في الأبواق • ويتشكل الصف الأول من مشاة مصريين ، وصف تان من البدو وجنود من سرية الشاردانا (\*,Shardanes واخيرا صف ثالث من رماة نوبيين (٨٣) •

وفى كل من هـــذه الزيارات كان آمنحتب الثالث ينزل فى قصره «بهاء أتون» فى قلب مدينة المروق وقد حملت الزيارة الأخيرة التى قام بها والدا أخناتون وتوت عنخ آمون الى المدينة الجديدة «حويا» رئيس خدم الملكة تبى على أن يقيم فى مصلى قبره ساكفا مزدوجا زينه بمنظرين متناظرين يصوران الزوجين الملكيين (٨٤) . فمن ناحية ببدو أخناتون ونفرتيتى جالسين فى رقة الى جانب بعضهما البعض ، يتلقيان تحيات بناتهما الأربع الأوليات وفى الناحية الأخرى تبدو تبى وهى تواجه زوجها ، وبرفقتها الأميرة الصغيرة الأخيرة باكت أتون وقد ظن بعض علماء الآثار المصرية أن ايماءة الطفلة تنطق بالتبجيل لوالدها المتوفى من قبل ؛ على أنه ليس ثمة ما يؤيد هذه النظرية ومهما كان الأمر ، فلسنا نرى لتوت عنخ آمون صورة ، فلن تظهر صورته ابدا مع الأسرة الملكية ، كما لن تظهر صور سائر أمراء القصر و ولم يكن من المرغوب فيه لأسباب لعلها شعائرية ، أن يظهر فى منطقة أتون الجديدة سوى أبناء الأسرة من العلها شعائرية ، أن يظهر فى منطقة أتون الجديدة سوى أبناء الأسرة من الاناث ؛ واتبع أفراد الحاشية هذه القاعدة حتى فى داخل قبورهم و

<sup>(\*)</sup> من أهل جزيرة سردينيا بالبحر المتوسط (المراجع) •

وهكذا نرى « بانجسى» الكاهن الأكبر ، يتناول طعامه مع روجته وفي معيته فتيات ثلاث ٠ وتبدو الا مور كلها كما لو كان أتون لا يريد أن يطبع بأنفاسه المباركة ، فيما بين نصب الحدود الأربعة عشر . سوى العنصر النسوى من ذرية الملكين ؛ فهو يريد أن يثبت على هذا النحر الدور الرئيسي الذي آل الى الذرية من الاناث • وفضيلا عن ذلك فقد كرست مصليات دينية للسيدات الملكيات ، وتلك هي أستار رع الريشية واسمها بالمصربة « شوت رع » ، وتتصل رمزيتها بريش النعام الذي يشكل المروحة الممثلة في كتابة أسمائه بالهيروغليفية ، والتي تفصح عن نسمة الحياة التي تنقلها هذه الريشات بقوة الكرة الشمسية • ومن نم فقد اتاحت الحفائر اكتشاف الكثير من « استار رع الريشية » لتيي ونفرتيتي ومريت أتون ، بجوار المعابد الكبيرة الرسمية بالعمارنة • ويتبين من انقاض المبنى المكرس للأميرة الأخيرة ( مريت أتون ) أنه كان متجها صرب الشمال والجنوب حتى يستطيع أن يلتقط على أحسن الوجوه النسمات المنعشبة ، ويؤدى على هذا النحو دور المأوى الجيد للتهوية المنعش للنفس في مثل هذا البلد الحار • وأخيرا فهناك احدى مراوح رع الســاترة ، شيدت على الضفة اليسرى للنيل بالقرب من هيرمو بوليس ، كرسها أمنحتب الرابع ملأميرة الصغيرة « عنخسن با أتون \_ تأشيري » .

وانتهز الفنانون بالمثل هذه الفرصة ، فرصة الزيارة الملكية ، للتعبير بالرسوم عن موضوع استقبال اخناتون لأبيه العظيم بالاكرام والتبجيل : فيبدو الملك الشاب وهو يقوم بنفسه بصب الشراب للعاهل الطيبى (٨٥) . ولم يكن هناك أية حاجة للاطلاع على الرسائل الدبلوماسية الخاصة بتل العمارنة ، لمعرفة الدور المطلوب من الالها عشتار القيام به لابراء الملك : ذلك لأن الضعف والهزال يتجليان على الملك عند التأمل في النصب العمارني المبنى على شكل تعريشة بتدلى فيها العنب ، ويظهر في داخلها ملكا « ملقطة » أمام مائدة للقرابين فيها قبل موته بوقت قليل ، وقد ازداد سمنة ، وانتفخت بالشام الشائين وجهه ، وبدا منقبض السمات ، خائر القوى . ويتجلى النباين الشديد بين صورته والصورة الجانبية لتيى الجالسة الى جواره ، ولم تزل تبدو نشيطة ـ رغم التلف الذي أصاب الحجر \_ وعلى جانب من القوة البدنية الحقة ، والارادة الفعالة (٨١) .

و بعد فترة قصيرة من زيارة توت عنج أتون الأولى لعاصمة أخيه الأكبر ، دخل في مدرسة القصر وخبر فيها منافسة نافعة في العمل مع

الأطفال في مصر يبدأ في سن مبكرة للغاية ٠ ومع أنهم كانوا يرضعون لبن أمهاتهم مدة طويلة ، الا أنهم يتعلمون القراءة منه سن الرابعة ٠ وتخصص فترة الصبباح لتعريف التلاميذ عبدة مئسات من العلامات الهيروغليفية التي تمثل صورة كل ما هو حي وكائن ، وتدريبهم على نطقها • وتقسم العلامات الى فئات ؛ وعلى هذا النحو يلقن الصغار فكرة تدرج المراتب في العالم . وعندما يكون الأطفال قد عرفوا العلامات الرئيسية واستطاعوا قراءتها ، وحفظوا تصريف الأفعال ، وعلموا موضع الضمائر المختلفة من الجملة ، وتعلموا مطابقة الأعداد والأجناس ، واستخدام الأرقام، وبرعوا في الحساب العقلي ، عندئذ تدرس لهم الكتابة الهيرطية : وهي الكتابة المستخدمة على البردي واللخاف . ولابد لهم بعد ذلك من معرفة مفردات اللغة الأدبية وألفاظها المتخصصة ، والأسلوب المتبع في نقل الاسماء الاحنبية وبخاصة الآسيوية ، ومن حق الامر الصغير أن يستخدم في تمريناته أوراق البردي التي كانت تصنع منذ عهد الأسرة الأولى من الألياف المستخلصة من مستنقعات البوص الكبيرة ولم يكن في مقدور سائر الأطفال بمدارس المدينة أن يستخدموا هذه المادة الملكية المرتفعة الثمن بدرجة كبيرة والمخصصة لاعداد الكتب في لفائف ، وانما كانوا يؤدون تمرينـاتهم على شظايا من الحجر الجيري ، أو قطع من كسر الفخار نسميها عادة في الوقت الحاضر باللخاف (أوستراكا). ويصحح المدرس التمارين التي يؤديها الأمير الصفير مثلما يصحح تمارين رفاقه ، ويجرى بالحبر الأحمر تصحيح الأخطاء اذا لم ينقلوا الجمل التي تعطى لهم لنسخها ، والمأخوذة من الحكابات الشعبية وكتب الحكمة وآداب اللياقة ، نقلا صحيحا . وكانت الأخطاء شائعة في علامات الربط بين الكلمات المقترنة بعضها ببعض . وكان الجهد كبيرا على التلميذ الذي اعتاد لغة الكلام في عصره حين يلزم باستخدام لغة أدبية عتيقة .

ولكى يذهب توت عنخ أتون الى المدرسة ، أعطى أدوات كانت صغيرة وأولها لوحته ، وهى لوحة مستطيلة الشكل ( وأرخص اللوحات من خشب ، وأغلاها من عاج ، أو حتى مصفحة بالذهب ) . ويشتمل الجزء العلوى منها على فراغين توضع فيهما قوالب الألوان المحففة ، من أسود وأحمر ( السناج والمغرة ممزوجين بالصمغ ) . وثمة تجويف نصف دائرى في وسط اللوحة توضع فيه أعواد من البوص تستخدم في الكتابة أ تلك هي الأقلام ، وأطرافها ليست مشطوفة كما يشطف ريش الأوز ،

وانما هى مدقوقة بحيث تشكل فرجونا صغيرا . وثمة عمود صغير الجوف ينتهى بتاج زهرى تحفظ بداخل الأقلام لأنها هشسة . ويملك التلميذ ايضا مصقلة يستخدمها بعد أن يمحو كلمة لم يحسن كتابتها ، فيصقل بها سلطح البردى بحيث تمنع تكون نتوءات فى البقعة التى طمست فيها الكلمة (٨٧) . ويستخدم التلميذ لحو الكتابة شيئا يشبه المحك الصغير من حجر رملى ناعم جدا يحتفظ به فى كيس من الجلد صغير متغضن فى أعلاه بوساطة خيط يمر فى مجرى . ويستخدم أحيانا لكى يمحو كتابة اللخاف نوعا من الأسفنج معلق فى طرف خيط ، ويتيح له قدح به ماء أن يبلل ريشته ، وعلى القدح فى الغالب كتابة خارجة تذكر الكاتب بأنه يجب عليه قبل أن يشرع فى عمله أن يسكب بضع قطران تكريما لايموحتب الحكيم المؤله ، بانى هرم سهقارة المدرج فى الأسرة تكريما لايموحتب الحكيم المؤله ، بانى هرم سهقارة المدرج فى الأسرة والقياس والحكمة .

وفى العصر يقوم الأمير الصغير مع رفاقه بممارسة التربية البدنية، كالسباحة والصارعة بالأيدى المنبسطة • وكان يدرب بالمثل على الرماية بالقوس ، وربما أيضا على ركوب الجياد الأصليلة التي يرسلها ملوك الشرق هدايا لوالده • بيد أن الفروسية لم تكن بالمرة عادة شلائعة في مصر ، ولم يكن الأمير يتدرب عليها الا بصفة استثنائية • ( وعندما يظهر فرعون مع جياده ، تجر هذه الجياد مركبته وتبقى ظهورها خالية ) •

وفى ختام الدراسات الابتدائية ، يبدأ الأمير فى تعلم الانشاء ، ويمتدح له جهابذة المعلمين فضل الآداب ، فيقولون :

اذا استفدت من المدرسة يوما واحداً ، فما تفيده يبقى أبد الآبدين،
 وما يعمل فى المدرسة يظل راسخا كالجبال .

الا تحمل توحة ؟ ذلك هو ما يفرق •

بينك وبين الذي يشد المجداف

غص في كتاب كما يغوص الناس في الماء ،

بائس ذاك الذي لا يدهب أبدا الى المدرسة •

هذا في الوقت الذي كان فيه مدربوه في السلطاح يقومون على الأرجع بتدريبه على مطاردة الأرانب والغزلان والجديان والتياتل ، بل

النعام فى الصحراء ، رغم أن صححه كانت تبدو واهنة ، وذلك حسبما يتضح من سوار من العاج وجد فى مقبرته ، يصور زخرفه هذه المطاردة • ومع ذلك كان توت عنخ أتون يفضل كثيرا أن يجرى مع كلابه ويقضى وقته فى هدوء تحت تكعيبة حديقة القصر ، يمارس لعبة «سنت» أو « لعبة الثعبان » مع رفاقه ، أو اطلاق شرار النار من قداحة كان يحملها حتى فى قبره (٨٣) •

ولم يكن قد أنهى الدورة الأولى من دراساته حين ترددت فى جميع أنحاء القصر أصداء الحفل الكبير الذى أقيم فى عاصمة الكرة الشمسية وعقد ملكا « أخيت أتون » ومعهما بناتهما الست اجتماعا فى مبنى شيد خصيصا لمثل هذا النوع من الاستعراض ، وقدم فيه كل السفراء المقيمين في البلاط الملكى الجزى للملك •

وكانت شائعات سيئة تسرى في البلاط منذ وقت قليل ، توسلت حاشية الملكة تيى ، الى « سيدة مصر » أن تستخدم نفوذها مع الملك الشم لك لانقاذ العرش المهدد . وكان الملك امنحتب الثالث ينازع سكرات الموت ( وقد ثبت على موميائه حالة مرضية شديدة في أسنانه ) . ويبدو أنه لم يعد يبالى منذ عدة شهور بما يدور حوله ، واستعاد كبار الكهنة في الكرنك صلفهم ، وفوق ذلك كان الوقف خطيرا في آسيا ، ولم يرد أحد على الرسسائل التي بعث بها حلفاء مصر الى امنحتب الثالث والى شريكه في الحكم ولم يعد القصر على ما يلوح يعير أية التفاتة الى غزو « الخابيرو » بفلســطين بفضل تواطؤ أمير القوافل « لايايا » مــع الغـزاة وتوغل ملك الحيثيين شوبيلوليوما بانتظــام في الأقاليم السورية التي استقل شمالها من قبل بسبب خيانة « عاذيرو ابن عبدي عشيرتا ملك أمورو » ، ولم تعد الجزى التي كان الولاة الآسيويون التابعون لمصر يرسلونها بانتظام منذ فتوح تحوتمس الثالث تصلالا لماما . وشهدت تبي وفاة ملك طببة الى جوارها ، وكان لزاما أن تحمل ابنها المارق على أن يقدم عرضا من شأنه أن يرد على الانتقادات ويخفى مشاكل الامبراطورية . ولم يكن ثمة ريب في ندرة المندوبين الآسيويين الذين قدموا الى مصر ومعهم هدايا كثيرة ، وقد حملهم مديرو الخزانة جزء أ من الهدايا التي كان ملك ميتاني قد أرسلها من طرفه . وعلى المكسى من ذلك برهن النوبيون على شدة اخلاص أهل الجنوب الأبناء « يوما وتويا » .

هذا الحفل ، الذي يسمى أحيانا باستعراض أو مشهد الجزى عام اثنى عشر ، والذي أقيم على الأرجح في اليوم الثامن من الشهر الثاني في فصل الشناء اذا قرئت الكتابات الباقية قراءة صحيحة ، هذا الحفل قد فسره بعض المؤلفين بأنه البرهان على ارتقاء أخناتون ارتقاء فعليا عرش أليه بعد وفاته مناشرة (٨٨) .

وثمة خطاب ( رقم ٢٧ من المحفوظات ــ نشره كنوتسون ) أرسله الملك توشراتا ملك ميتاني الى أخناتون ( نبهوريا يشسير فيه على ما يبدو الى جنازة أمنحتب الثالث وكذا الى ارتقاء أخناتون على العرش في الوقت نفسه ، قد سجل عند وصلوله الى طيبة في المحفوظات بتاريخ الفصل نفسه وانما في الشهر الأول منه • ومن الضروري لاستخدام هذه الوثيقة دون أي قيد ، الابقاء على القراءة المصححة ( العام ١٢ ) لهذا العنوان الذي أثبته مكتب المحفوظات « الأرشـــيف ، ، والتي كانت قد تلفت وأصبحت موضع جدل ونزاع ، اذ يقرؤها سير آلان جاردنر « عام ٢ » فقط · ففي هذه الحالة تكون الجنازة قد أقيمت قبل « استعراض الجزى الأجنبية ، ، وتكون الحفلة في الغالب وجها من وجوه مشهد التتويج • ولكن كيف يمكن في هذه الحالة أن نفسر أن الأمرة « مكت أتون » قد صورت مع أخواتها الخمس أثناء الاستعراض ، وآنه لما ماتت في نهـاية ِ الســـنة نفسها على الأرجح ، حمل تابوتها الحراطيش المزدوجة الخاصة بأبيها وجدها ؟ ها نحن قد وصلنا الى أكثر النقط غموضا في حياة توت حنخ آمون ، أذ قد برز دواما في فجر حياته اللغزان الأساسيان ، وفحواهما هل كان هناك حكم مشترك بين أمنحتب الثالث وأمنحتب الرابع ؟ ثم هل كانت لفظة « نبغوريا » تستخدم دائما للتعبير باللغة الاكادية عن اسم امنحتب الرابع ، أم أنها كانت تستخدم أحيانا بدلا من « نبهوريا » وهو اسم توت عنخ آمون التتويجي ؟ ونخلص من ذلك بالتساؤل من جديد عما اذا كان أهل طيبة وهم خصوم مروق أخناتون قد اختاروا بعد موت امنحتب الثالث الطفل توت عنج آمون خليفة لأبيه ، وتجاهلوا على الاطلاق مارق مدينة أخت أتون . ولعل هذه النظرية تفسر السبب الذي من اجله اقام اخناتون « سمنخ كارع » شريكا في الحكم : ذلك لمو كد سيادته الحديدة بصفته الملك الأكبر .

ومن المستحيل على من يعالج مشكلة توت عنخ آمون معالجة موضوعية أن يتجاهل هذه التحفظات ويهمل جانب الشك الذى يظل قائما عندما يربد اجراء المقابلة بين ما يجده من الوثائق المبعثرة التى كثيرا ما تكون متناقضة .

بيد أننا نذكر على آية حال ، دون أن نستطيع ابداء أى رأى ، أنه اذا كان في المقدور العثور مرة واحدة على الأقل في حفائر تل العمارنة على اشارة لقصر سمنخ كارع ، فأن قصر توت عنخ آمون لم يرد ذكره بوضوح . وعلى العكس من ذلك تظهر كثيرا اسماء توت عنخ أتون ، عنخس با أتون في أملاك الملكة نفرتيتي في شمال المدينة .

وفى الامكان التسليم مؤقتا بأنه حدث ابان الاستعراض المشهور فى العمارنة ، أن قدم المدينة الجنوبية ( ملقطة ) رغم العهد الذى أقسم به الا يفادر مدينة المروق ، وأقام فى قصره الذى ذكر فى العنوان الذى قيد به الخطاب رقم ٢٧ فى وارد المحفوظات بعبارة « القصر » ( بابخن ) به الخطاب رقم ٢٧ فى وارد المحقوظات بعبارة « القصر » ( بابخن ) .

وربما كانت العلة في زيارة الملك هي حضور حفلات جنازة والده واذا كان وريث العرض قد جلب على نفسه عداء القصر في ملقطة ، فانه لن يصطدم بطبيعة الحال بمعارضة أمه تبي التي يلوح أنها قامت دواما بدور الوسيط بين البلاطين ، بل انها استخدمت السيياسة والكياسة لتحتفظ لولدها بصداقة توشراتا ملك ميتاني و وكان هذا الملك يرسل هداياه في الواقع الى تبي ؛ وقد كتب اليها عندما علم بوفاة أمنحتب الثالث يسالها الاهتمام بدوام اتصال الروابط بين البلدين ، وعلى هذا المنحو أنحقت الأميرة « تادرخيسا » ذات يوم في حريم الملك الجديد (نهوريا : أخناتون) ،

وتزوج أخناتون قبل السنة التاسعة من حكمه بزوجة ثانية تدعى «كيا» Kya على أن التفاهم الودى كان يبدو راسخا بين نفرتيتى وزوجها فى أواخر العام ١٢ بعد « استعراض الجزى الأجنبية » ، عندما حضر الزوجان ، وقد هدهما الحزن امام جئة « مكت أتون » الصغرة الميتة • والنقوش البارزة التي تعرض علينا هذه المناظر المؤثرة مرتين فى الجبانة الملكية بأخت أتون ، فريدة فى نوعها ، لا مثيل لها فى تاريخ مصر كله • وانها لتنبئنا بأمر آخر : ذلك أنه حدث فى غرفة الموت ، حين كان النسوة من أفراد الأسرة الملكية وأفراد الحاشية بأسرها فى موقف الحزن أمام الأميرة التي قضت نحبها وهى فى فراشها ، أن خرجت أمرأة من الغرفة تحمل طفلا حديث الولادة بين ذراعيها وهى ترضعه (٨٩) • الغرفة تحمل طفلا حديث اتون قد ماتت وهى تلد ، بعد أن تزوجت من أبيها ، كما سوف يتكرر بعد بضع سنوات ، اذ يتزوج أبوها أبنته من أبيها ، كما سوف يتكرر بعد بضع سنوات ، اذ يتزوج أبوها أبنته الثالثة .

ولئن كان امنحتب الثالث يمتلك قصره الخاص في مدينة الكرة الشمسية ، فإن الملكة تيى كانت تمتلك هي الأخرى قصرا في هدذه المدينة ، ورد ذكره عدة مرات في مخلفات أطلال تل العمارنة · ومن تم يفترض البعض أنها أقامت بتلك المدينة أحيانا كثيرة بعد وفاة زوجها ، مع استمرارها في الاقامة بملقطة . بيد أن ضياع الملكة لم تكن تحصى في أنحاء مصر كلها ؛ ولم تكن تصحب الى العمارنة وحدها توت عنخ أتون حين أصبح يتيم الأب • ومع ذلك فان وجود قصر في أخت أتون مخصص بالمتل للأميرة الصغيرة باكت أتون ربما يثبت أن الملكة الوالدة كانت تحب الاقامة في هذه البقعة · وكانت تشجع فن نحات يسمى « يوتى ، ، كلفته خاصة بصنع صور لابنتها الأخيرة باكت أتون(٩٠). وكان ملكا العمارنة يبديان دواما لهذه المرأة القوية كل رعاية وتبجيل • وكانت المآدب التي تقام تكريما للأرملة جديرة بأن يشيد بها في قبر (حويا) ، وكيل أعمالها في العمسارنة : فتظهر الملكة تبي أمام الملكين الوريشين للعرش ، وفي صحبتها باكت أتونالصغيرة (٩١). وينبغي أن نتحيل وجود توت عنج أتون الى جوارها اذ كانت القاعدة الصارمة تقضى بعدم ظهوره في الصورة. وعلى العكس من ذلك كانت ابنة أخيـــه ، وزوجته فيمـــا بعد ، الأميرة عنخسس با أتون الى جوار نفرتيتي ، تشترك في المأدبة الباذخة . وترفع تيم الى شفتيها القدم تشرب منه المرطبات ، على أنه اذا أريد تصويرها مسستغرقة في الطعام ، فإن تقاليد طيبة تفرض سلطانها ، فلم يجرؤ النحـــات على تصــويرها في مثل هذا الوضـــع المتحرر ، فكان أخناتون ونفرتيتي وبناتهما هم وحدهم الذين ظهروا يقضمون بأسنانهم قطعة من اللحم وبطة مشـــوية • وهكذا فانه على الرغم من امكان التخمين بوجود الأمير الصغير الذي ذكر اسمه هنا وهناك في الكتابات المتفرقة التي وجدت في الخرائب ، فان صورته لا تظهر في أي ظرف من ظروف الحياة العمارنية على حوائط المقسابر أو النصب الخاصة بالأسرة المارقة في مدينة أخت أتون • بل انه لم يصـور بعد ذلك وهو يرافق تيي عنـدما قدمها ابنها الأكبر ، وفي صحبتها باكت أتون ألى المعبد الذي شيده من أجلها «مروحة رع الساترة » والذى شاهدته وقد أوشك العمل فيه على التمام ، وذلك خلال رحلتها الأخيرة عندما كان أمنحتب النالث على قبد الحياة (٩٢) .

وفى مدينة طيبة ، واصل الأمير الصغير دراساته فى مدرسة القصر واذا كان بعض كبار السخصيات فى النوبة يزينون آذانهم بحلقات من ذهب ، فان أولادهم يفضلون على ما يبدو الا قراط ذات الحلقات المتعددة و

وعلى هذا النحو كان توت عنخ أتون يرتدى هذه الحلى ، متله في ذلك مثل بنات عمومته الصغيرات في تل العمارنة ، حتى قبل أن يدرك سن البلوغ ، وقد اكتشفت في قبره أقراط مماثلة، مزينة بعلامات دل على أنه كان يلبسها أيضا بعد أن أصبح فرعونا ، بيد أنه كان فرعونا صغيرا يستفيد في الغالب من دروس معلميه ، وكان معه رفاق أكبر منه سنا ، من بينهم اثنان من « صبيان كب » ، تظهر آثارهما على أثر ينتمي الى العصر الذي حكم فيه الملك : وهما «خعى » الذي خلد ذكره على حوائط معبد كاوا بالسودان ، « وحقا نفر » المعروف كذلك بصورته التي تظهر على حوائط مقبرة « حوى » نائب الملك في النوبة ، وكذا في مقبرته الخاصة بتوشكه أمام عنيبة في النوبة ، التي كان أميرها ،

والآن أصبح توت عنخ أتون يدون تواريخ واجباته المدرسية بالمداد الأحمر و بلا كان أميرا من السلالة الملكية ، وكان الناس يعلمون أنه سوف يتولى الحكم في يوم من الأيام ، فان معلميه كانوا شديدى اليقظة والحزم معه ؛ وبعد هنيهة صار في الامكان تكليفه بحل مسائل يخاف منها الكاتب «حورى» العالم الدعى ، وأصبح في استطاعته أن يحسب العدد اللازم من الرجال لنقل مسلة ارتفاعها خمسة وخمسون مترا، وبين النسب التي يلزم أعطاؤها للمنحدر الذي يتيح اقامة المسلة ، وسوف يطلب اليه بعد قليل أن يذكر كيف ينظم حملة عسكرية ، وعليه أن يجيب على أسئلة دقيقة في جغرافية سروية ، وفي مقدوره الآن أن يجرى جمع وطرح الأعداد الصحيحة والكسور ، ومضاعفة الأرقام في صورة عمليات الضرب ، مثلما كان يفعل تلاميذنا في العصور الوسطى ، وكان يعرف بالطبع كيف يقدر مساحة أي مثلث ، على أنه لم يكن في الامكان أن يطلب اليه حساب حجم هرم مبتور ، وهكذا كان يسلك طريق التلاميذ المجتهدين ماضيا الى نهاية المرحلة الثانية من التعليم ليصسبح واحدا من « الكتاب ماضيا الى نهاية المرحلة الثانية من التعليم ليصسبح واحدا من « الكتاب الذين حصلوا على أدوات الكتابة » ، أي الحاصلين على درجة « البكالوريا »

واستبد القلق بالملكة تبى من جديد لأن مراحل التورة كانت تجيش وتهدر في كل من العمارنة وطيبة: وكان لذلك عدة أسباب • فمنذ وفاة أمنحتب الثالث والنكبة التى حاقت بابنة اخناتونالثانية ، خبرت مدينة الكرة الشمسية ظروفا قاسية • أول ذلك أن الملك رأى البلاد كلها تنكر عليه حقه في السلطان وورانته للملك . وكان لتوت عنخ أتون انصاره في طيبة ، لأنه ظل ألى جوار الملكة تبى وريثاً لملك طيبة • وتقرب كهنة آمون اليه بل لقد قيل انهم كأنوا يحاولون كسب ود نفرتيتى الجميلة • ولذلك فما ان فرغ ملك العمارنة من تشييد جوسق للاله أتون بالقرب من البحيرة

المقدسة في الكرنك ، حتى شن هجوما لا يخمد له أوار ضد غالبية الآلهة في مصر ، وبخاصة الاله آمون وأتباعه الذين كان كهانهم يهددون عرشه ومنله العلما .

وأرســـل أخناتون فرقا من العمال من الدلتا الى السودان ، قاموا بتشويه صور الآلهة ومحو أسمائها ، فضلا عن ازالة كل ذكر لكلمة «اله» في مسيفة الجمع . ولم يترك في الخراطيش المقدسة التي تضم اسماء أبيه الا اسم تتويجه « نب ماعت رع » الذي لا يتضمن اسم الاله الملعون وانها يسمل اسم الالهة ماعت ، ابنة رع ، التي سوف يبجلها على الدوام. وسوف يبرز معناها الجديد « نسمه الحياة الالهية » ، وهي الأخن التوءم للاله « شو » الذي يشيع الحياة في الكائنات كلها · بل انه أمر بطمس صورة الأوزة المقدسة التي تمثل آمون في مصليات أعيان طيبة الجنازية (٩٣) ، وفي هيركونبوليس أنزل نقمته بآلهة العقاب نخابت . وفي النوبة نفسها حمل على صورة الاله مين . عند هذا اشتعلت الحرب في علانية · ومن حسن حظ الملك أن كان في عاصمته ضـــابط الشرطة اليقظ الهمام ماحو الذي دافع عن المدينة ضد سطو البدو ، والثورة السياسية (٩٤) . ولكن الملك قاسى كثيرا من ضروب الخيانة في كل مكان تقريبًا • واذا كان الجيش لم يبد أي تمرد ، فأنه ظل متخذا موقفًا سلبيًا في آسيا . ويبدو أنه لم يكن يؤيد الملك بالدرجة التي أراد بعضهم أن يؤكدها • ومن الملاحظ أن الوزير « توتو » الذي كان يتولى وزارة الحارجية في أخت أتون ظل يهمل الرد على رسائل كل الذين كان في المستطاع تقديم يد المعونة اليهم في آسيا ، من حلفاء فرعون ، والذين كانوا هالكين لا محالة اذا لم تصل اليهم النجدة في الوقت المناسب . وكانت أشك المآسى ايلاما للنفس ماساة الأمير الوفي « ريب \_ ادى » ملك بابل الذي ضمحى بحياته على مذبح الولاء الدائم الذي اعتقد أن من واجبه أن يحمله لفرعون ؛ في حين أننا نستطيع أن نخمن لعبة « عازيرو » ذات الوجهين حين كان يخشى ويتمنى في الوقت نفســـه زحف الملك الحيثي على مدينة « تونب » ( حلب ) • وانا لنجد في ذلك بداية « الحرب السورية الكبرى » التي شنها أمير « خاتي » ( الحيثي ) •

وفى عام ١٥ من حكمه ، كف أمنحتب الرابع عن التجوال فى شوارع مدينته بصحبة نفرتيتى ، رام يعد يكرس أى نصب لأتباعه وخدامه المفخلين ليودعوها فى داخل هياكلهم المنزلية ضمانا للحياة الأبدية ، ومع ذلك فان صورة الملكين كانت تؤكد منذ أكثر من احدى عشرة سنة النظرية التى استخدم الملك المصلح كل ما يملكه من صلابة وعناد فى

سبيل حمل الناس على التسليم بها (٩٦) . وكان افراد الخاشية ، وكذا عامة سكان القرية عمال مدينة الكرة الشمسية ، يشاهدون عربة أتون اللامعة تمر في الشوارع الكبيرة ، وعليها الملك والملكة وهما متعانقان في الكثير من الأحيان ، وكان كل انسان يعلم حينئذ ذلك الأمر الذي أكده القصر من جديد ، وهو أنه طالما بقيت حيدية الزوجين الإلهيين اللذين يعيشان بفضل أتون ، استمرت معها الحياة كلها . واذا كانت شمس جديدة ذات أشعة تسطع كل مرة فــوق الملك والملـكة ، وأعلى القصر والمعبد في منظر واحد يتجلى في مصليات القبور ، فإن ذلك ليس تصويرا لمنظر غير واقعى ، وانها هو اثبات لأن الخالق يسكن في نفوس أشرف مخلوقاته كلها . وتتجلى هذه النظرية بصورة براقة على النصب المنزلية التي تحمل صور الآلهة : فعلى غرار عناصر صرح المعبد الذي تنبثق منه الشمس ، نرى الى يسار الملك العنصر المذكر الذي يقابل البرج الجنوبي في المعبد ، والى اليمين الملكة ، والعنصر المؤنث الذي يقابل البرج الشمالي . وفوق الملك والملكة ، ترسل الكرة الشمسية اليهما وحدهما أشعتها المزودة بالأيدى التي تمسك بعلامة الحياة ٠ رحرل الملكين تظهر الأميرات الصفيرات اللواتي يدن بوجودهن الي اقتران الزوجين اللذين يعيشان بفضل النسمة الالهية (٩٥) ، وكان هــذان المبدءان مرتبطين أحــدهما بالآخــر ارتبـاطا لا ينفصم ، فلا يتأتى لأحدهما دون الآخر أن يؤكد الدورة الأبدية للحياة في مصر .

وفجأة لم تعد نفرتيتى تشكل أحد عنصرى الزوجين الملكيين فهل هجرها أخالون ؟ أو ربما كانت الملكة على العكس من ذلك هى التى تخلت عن مساندة زوجها في صراعه، ذلك الصراع الذى سوف يؤدى بالأسرة المالكة الى الهلاك والعدم ؟ انها لتنضم الى حزب توت عنخ أتون بعد أن أدركت انه الأمل الوحيد في العودة الى مصر التى عرفتها في طفولتها ، مصر الخالدة التى تستشعر نحوها حنينا لا حد له . ولعل الملكة ألأم تبى قد ماتت في ملقطة ، واعتزمت نفرتيتى انقاذ العرش ، بهساعدة الأب الالهى أتون ، وكان هذا في العام ١٥ من حكم العمارنة . ومن هذه اللحظة تبدأ أتون ، وكان هذا في العي الجنوبي من أخت أتون ، في مارو للحظة تبدأ أن الملك المارق يستقر مع الأمير سسمنخ كارع ، وهو أحد أبناء أمنحتب الثالث ، من سات أسون على ما يحتمل ، أو من احدى زوجاته الثانويات ، وزوج الشاب ابنته الكبرى مريت أتون ، وأعطى كلا منهما أحد أسمى الملكة نفرتيتى : نفر نفرو أتون ، كذلك أظهر مريت أتون في

المكان الذى كانت تشغله زوجة نفرتيتى واصبح اخناتون يتجنب اعمال السحر اكثر من أى وقت مضى . وتعرض علبنا البلاطات النى تغطى جدران قصره فى الجنوب ، فى صور ذات ألوان براقة ، أيكات من الازهار يخرج منها بط برى لا تتربص به أى عصا للرماية من نوع « البوميرانج » لأنه لم يعد يعتبر صورة للشياطين ، وفى هذه الطبيعة الهائلة تمرح العجول وتثبت دون انقطاع (٩٧) .

وفى اقصى شمال المدينة ، استقرت نفرتيتى فى قصرها ، « قصر اتون » أو « حت اتن » ، وهو مجموعة متكاملة من المبانى ، حتى ان بها حظيرة للطيور زينت حوائطها بأجمل الصور « الطبيعية » التى كشفت عنها مصر فى أطلالها: فنشهد فى آجام البردىالقمريات الوادعات اللواتى تتجلى أوضياعهن الهادئة المرتاحة الى جانب القرلى (\*) الذى عطير فينقض بمنقاره على صفحة الماء .

ويبدو أن نفرتيتى قد انزوت فى الحد الأقصى الشمالى بالقرب من مركز الشرطة مع بناتها الثلاث الأخريات · أما الكبرى « مريت أتون » فهى زوجة شريك الملك فى الحكم (٩٨) . وأما الملك نفسه فقد غدا متصوفا لدرجة أنه أصبح ، بعد أن تجرد من «جانبه الآخر» النسوى، يبدر فى صورة على النصب فى صحبة شريكه فى الحكم وأخيه غير الشيقيق ( أو الشقيق ) فى موقف مريب ، حتى لقد ادعى البعض أنه يرى فيه دليلا على فضيحة أخلاقية ، أذ قابل بين هدين الشريكي الجديدين فى الحكم وبين هدريان وانطونيوس ، والواقع أن هذا الأمر المجديدين فى نظر أخناتون ، استمرار أحلامه ، والرغبة قبل كل شىء فى تخليد تلك الصورة التى ترمز الى الحياة التى تخلقها الكرة الشمسية ويعبر عنها مبدأ الزوجين اللذين يكفلان بدورهما للشمس الدوام (٩٩) ،

وتزوج الملك أخيرا عنخسن با أتون ثالثة بناته من الملكة نفرتيتى ، وكانت تبلغ من العمر آنئذ الحادية عشرة ، وفي حوالي السنة السادسة عشرة من حكم والدها وضعت أميرة صغيرة ، هي عنخسن با أتون للاسمونين خصص لها للفور معبد « استار رع الرشية » في الاشمونين ( هرموبوليس ) على الضفة اليسرى للنهر ، وعلى هذا النحو جعل اخناتون من ابنته الثالثة ملكة محتملة على مصر في المستقبل .

<sup>(\*)</sup> طائر يسمى أيضا صياد السمك، أو أبر الرقص ـ المراجع .

ترى هل ادرك اخيرا في هذه الآونة كم ادى تصلبه في موقفه خلال السنوات الأخيرة الى التعجيل بفشله ؟ ولم يتسلم سمنخ كارع مقالبد الحكم في طيبة دون ريب ، وانما تسلمها في أخت أتون ، كما يؤيد ذلك قاعة التتويج التى شيدت من أجله في جنوب قصر أخناتون الكبير . وعند هذا تلقى اسما تتويجيا : عنخ خبرو رع ، هل بعث با ترى الى انحاء البلاد ليحاول استرداد السيادة الضائعة ؟ الحق انه ليس هناك ما نسير الى ذلك ، بيد انه كرس في منف معبدا للاله أتون .

على ان الوثائق النادرة التى نجد فيها ذكرا لسمنخ كارع تؤكد مرة اخرى ذلك الغموض المتصل بأفراد اسرة العمارنة ، على اختلاف هويتهم ، ولقد أمكن بصعوبة ، وبفضل جرار النبيذ التى تحمل اسمه الى اكتشاف أنه من المحتمل أن يكون سمنخ كارع قد أقام فى بداية حكمه المسسترك الذى دام ثلاث سنوات فى جناح من القصر الشمالى ، وفى هذه الفترة لم تكن القطيعة مع الملكة نفرتيتى كاملة . بل لقد ادعى البعض أنها أخفت حفيظنها على الشريك الجديد فى الحكم ، وحمانه على الذهاب الى طيبة حيث دبرت قتله . بيد أنها تطرق على هذا النحو مجال الفروض والتكهنات .

ومع ذلك فانه من المظنون فيه أن الحاكمين الشريكين في العمارنة قد جهدا في الاحتفاظ بصلة أخيرة تربطهما بطيبة ، فهل هي محاولة يائسة لنتقرب من كهانة اله الأسرة المالكة ؟ أو أنها أجراء شعائري بسبب أصل سمنخ كارع نفسه الذي تمسك بأن يفرض حقه في العرش في مواجهة توت عنخ أتون ؟ ويبدو أن هذه الرابطة قد تباورت في معبد ولعله جنازي باسم سمنخ كارع، ورد ذكره في مخربشات على جذران قبر " ني رع » بطيبة ، مؤرخة بالعام الثالث من حكم سبمنخ كارع ، ويشير الى تلاوة الصلوات للاله آمون في هنذا المعبد بطيبة ، ولابد أن ينسب الى هسندا العصر دون شبك مجمسوعة تماثيل من الاستياتيت ينسب الى هسندا العصر دون شبك مجمسوعة تماثيل من الاستياتيت وصورته هو نفسه ، ومنها قطعة محفوظة في متحف اللوفر (١٠٠) ، ومبدو أوسيرى النمط بالتأكيد ، وكانما يمنع الشساهد من أن يرى في وهو أوسيرى النمط بالتأكيد ، وكانما يمنع الشساهد من أن يرى في التمثال صورة له معدة للمدينة المارقة .

<sup>(%)</sup> حجر من سمليكات المغنسيوم .

ومع ذلك فان اقامة سمنخ كارع شريك الملك المارق فى الحكم ، فى مدينة طيبة \_ اذا كان قد بعث بالفعل اليها \_ لم تحمله على النخلى عن تقديسه لأتون ، ذلك لأنه استمر فى حمل لقب «نفر نفرو أتون، المحبوب من رع الواحمة الأوحد ، الذى كان خاصا فيما مضى ، كما نعلم ، بالملكة نفر تيتى نفسها .

ترى أين مات ؟ أفي طيبة أم في العمارنة ؟ من الصعب تحديد ذلك في الوقت الحاضر . ومع ذلك فانه يمكن اعنبار المقبرة الكاذبة للملكة تيي (رقم ٥٥ في وادي الملوك) كهفا وجد بعامل الصدفة حيث أودعت جثة الملك الشباب سمنح كارع . وربما خزنت فيه بين سائر المخلفات الملكية ، الآثار الباقية من قبر سمنخ كارع الذي نهب دون ريب ، كما سنرى ، لصالح أثاث توت عنخ آمون الجنازى وقد وجدت بالفعل بين قطع الكنز المشهور ، على التوابيت الذهبية الصغيرة التي تحتوى على أحشاء الملك الصبي ، آثار مازالت واضحة من اسم سمنح كارع التي لم تزل ظاهرة . ومن ذا الذي يستطيع أن يفسر لنا كيف أن الشرائط الذهبية التي تثبت كفن بوت عنخ آمون على موميائه قد أتى بجزء منها أيضا من سمنخ كارع الجنازي ؟ من الممكن التسليم باغتصاب بعض عساصر ( الأثاث الحنازي ، بيد أنه بصعب فهم السبب الذي من أجله استخدم في صالح توت عنخ آمون أدوات اتصلت عن قرب شديد بمومياء واحشاء سلفه ، ولم يكن من حق الملك الشاب الذي كان يمتلك كنزا نفيسا للغاية أن يسلب هــذه الأدوات من جثمان ميت ، فهذا الفعل يعتبر لو حدث انتهاكا للحرمات . وما هو الباعث الذي استجاب له « الأب الالهي » آى الذي كان مستولا عن هذه الجنازات ؟

ربما كان حل الألغاز التى يتيرها هاذا المدفن الذى نسب لأول وهلة الى الملكة تيى - يلقى ضوءا جديدا على مشكلة العمارنة على انه يجب أن نضيف أيضا الى مصاعب تفسير الأشياء التى يضحها القبر عرة بالغة فى شأن العنصر الرئيسى فى الاكتشاف وهو الومياء كالواقع أن القبر قد اكتشف فى عام ١٩٠٧ على يد رجل من أنصار العلم هو تيردور ديفيز ، الذى لم يسجل كل تفاصيل الاكتشاف بما يقتضى ذلك من تدقيق علمى شديد ، واليكم المشكلة بايجاز : ففى لحظة الاكتشاف ، استند الحاضرون الى الصورة التى تمشل الملكة تيى ، وكانتالى جوار صورة ابنها على لوح من خشب مذهب عثر به فى القبر، واعتمدوا على الفحص المبدئي للمومياء التى استخرجت من القبر ، وما

بها من حوض ذى مظهر نسوى ، فظنوا أن الجثة للملكة تيى ، نم تغير هذا الرأى حين تحقق اخصائى الومياوات الملكية « اليوت سميث » من عظام الجثة فقرر أنها لرجل يبدو أنه لم يتجاوز الخامسة والعشرين وأن بها علامات استسقاء دماغى أكيدة . وفى عام ١٩٣٣ ، أعاد الاستاذ ديرى فحص الهيكل العظمى الذى اعتبر منف قرار الليوت سميث لأخناتون ، وكان من رأيه أن الجثة خالية من أى أثر للاستسقاء الدماغى ، ولكن الجمجمة ، وهى فرطاح مثل جمجمة توت عنخ آمون ، لابد كانت لشاب لا يكاد يبلغ ائالثة والعشرين من العمر . وعلى هذا فقد دعم فكرة بعض علماء الآثار الذين يعتقدون أن الموميساء هى مومياء فقد دعم فكرة بعض علماء الآثار الذين يعتقدون أن الموميساء هى مومياء علم كارع أخى توت عنخ آمون . وأعيدت مناقشة هذا الرأى منف عام كالم الومياء أنما هى جثة أخناتون . ومع ذلك فلم تزل الآراء متفرقة .

ولكن ثمة نقطة تتعلق بالتابوت يبدو أنها قد استقرت • ذلك أن هذا التابوت هو تابوت لسيدة ، أميرة ملكية ، ولكنها ليست ملكة . وفي الظن أنه كان للاميرة مريت أتون كبرى بنات أخناتون قبل زواجها من سمنخ كارع . واستخدمت كذلك لصالح الملك الاوعية الكانوبية المخصصة في البداية للاميرة : فأضيف على مقدمة الشعر المستعار الثعبان الغرعوني . وعدل التابوت بحيث يلائم شخص صاحبه الجديد، أي لملك من ملوك عصر المروق ، ولكن من ذا الذي دفن فيه : سمنخ كارع أو أخناتون ؟ فلم تستطع النقوش ولا ما بقى في هده المقبرة من أمتعة ذات عناصر غريبة أن تتيح الكشف عن اسم آخر اصحاب هدا المدفن عن يقين . ولنعد الى الحديث عن جسم الميت . أن هيئة الحوض في المومياء ، وهو واسع بدرجة كبيرة ، كحوض المراة ، لتقوم حجة تحمل على الرجوع الى فكرة الترف في المومياء على أخناتون . ويذكرنا مذا الرأى بالملك المارق وما يتجلى في تماثيله « الأوسيرية » المسهورة مفا المامة في طلائع حكمه ، من خصائص جسد تغلب فيه صفات الانثى على القامة في طلائع حكمه ، من خصائص جسد تغلب فيه صفات الانثى على القامة في طلائع حكمه ، من خصائص جسد تغلب فيه صفات الانثى على النقي صفات الانثى على النقي هذا ؟

وفى الامكان البرهان بطريقة مماثلة على أن المومياء لسمنخ كارع و فالواقع أن هذا الجسد الملكى فيه شيء آخر غير طبيعى ، وذلك أن وضع المذراعين يجعل له هيئة مومياء امرأة ملكية ، فالذراع اليسرى مثنية على الصدر ، واليمنى مستقيمة على طول الجسم ، وانا لنذكر في هذا السدد كل ما كان من شأنه أن يصدم علماء الآثار الأوائل من ناحية خصائص وموقف سمنخ كارع ، ولقد أبديت أن هذا الأمر انما يعبر ببساطة عن

اهتمام أخناءون بأن يمنح سمنخ كارع المكان الرمزى الذى كانت تحتله نفرتيتي من الزوجين الملكيين • وليس نمة أى جرأة فى التفكير بأن جثة الملك الشاب الشريك فى الحكم قد جمدت على همذا النحو بعد وفاته ، فخلدت فى المدور الذى أراد أخناتون ، فى جنونه الصوفى ، أن يلعبه الملك الشاب فى المجال الرمزى •

وسبقت نهاية سمنخ كارع موت أخناتون ، أو أعقبته بفترة قصيرة جدا · وكان ذلك بلا ريب في العام ١٧ من حكم الملك الأخير ، على أكثر تقدير . ويذكر بعض المؤلفين في هـذا الشـأن العام ١٨ ، بل اقترح بعضهم العام ٢١ ؛ على أنه لا يمكن اعتبار هذا التقدير مؤكدا ، كما لايمكن التثبت من السن التي مات فيها هذا الملك · ويقدر له البعض السـابعة والأربعين ، ولكن ثمة آخرين ، وهم أولئك الذين يرون أن مومياء المقبرة رقم ٥٥ هي جثـة الملك المارق ، يقدرون له سنا تتراوح بين الحامسة والعشرين والسادسة والعشرين ، حسب أحدث تقرير أصدره الأطباء ! فيكون من ثم وفق هــذه النظرية الأخيرة قد أعلن اصلاحه في سن التاسعة ، الأمر الذي ذكرناه من قبل ، والذي لا نعتقد بصحته !

وربما دفن الملك الشريك الشاب في جبانة مدينة الجنوب ، وان لم يكن حتما في ذلك الضرب من المخزن الذي وجده فيه ديفيز وعلى العكس من ذلك ، لم يستطع أحد حتى اليوم أن يكشف عن المكان الذي مات فيه الملك المارق ، ويتجلى في قطع تابوته الجنازى الكبير التى استخرجت من القبر الذي أعده لنفسه في جبانته الملكية بمدينة أحت أتون ، على الزوايا الأربع ، صورة الملكة التي تتخذ مكان آلهات مصر الأربع الحارسات ، وعلى جوانب التابوت الأربعة ، تشرف الكرة الشمسية في نقش بارز مرسلة أشعتها ، وطبقا للعهد الذي قطعه الملك ، فما كان لشيء ، ولا الموت نفسه أن يقدر على أبعاده عن بلدته . ولا أن تجهز له مقبرة في أي مكان خارج العمارنة . وكان دفنه في مكان آخر يستلزم وضع جثته في أي قبر كان ، ولا يستطيع أحد في الوقت الحاضر أن يبت برأى حاسم في هذا الشأن لا يعدام الأدلة والبراهين ؛ بيد أن لنا أن نتساءل من أين أتت بضع الدمي الجمازية الصغيرة أوشابتيات اخناتون التي تتداولها الأيدي من مكان الخر في الأسواق •

وعلى هذا ، فقد انتهت حياة فراعنة العمارنة في السنة نفسها ، ولابد أن الملكة الوالدة تيى « سيدة الامبراطورية » قد دفنت في حفل عظيم في وادى الملوك ، وأودعت جثتها على الأرجح في السرداب الذي

أعده من أجلها أمنحتب الثالث داخل مقبرته الخاصة التى ربما نهبت معد ذلك ونقلت مخلفاتها الباقية الى القبر رقم ٥٥ فى طيبة .

ولكن بقيت أشهر الملكات قاطبة ، تلك التي لا نعرف عنها الا الشيء القليل ، نفرتيتي ، التي لا يمكن تحديد تاريخ وفاتها ، أو أي حدث بارز في حياتها ، اللهم الا انفصالها عن الملك ، وارتحالها الى الحي الشامل في المدينة ، ومن المعلوم أنها كانت تملك قصرا في هذا الحي الذي ورد فيه كثيرا ذكر توت عنخ أتون الذي نعلم آنه عاش عدة سنوات في محيط الملكة ، وأنه تزوج بالقرب منها ابنتها الثالثة عنخسن با أتون ، ابنة أخيه التي كانت أيضا زوجة أخيه ، وكانت تكبره على الأرجح بحوالي سنتين أو ثلاث سنوات ؛ وكانت في السابقة قد وضعت طفلة أنجبتها أو ثلاث سنوات ؛ وكانت في السابقة قد وضعت طفلة أنجبتها المجادية عشرة من عمرها ،

والى جوار نفرتيتى على وجه اليقين ، استمر آى « الاب الالهى » ، أبو الملكة المفترض ، والمرضعة الملكية « تى » يحكمان فى الخفاء ؛ وكان هدفهما الجوهرى كفالة التوارث للعرش توارثا مباشرا ، وأرادا بذلك تجنيب مصر ويلات حرب دينية أو أعمال انتقامية دموية ضد أتباع أتون بعد وفاة ألملك المارق ، وكان تصوفه المتعصب بعد وفاة أمنحتب النالث قد تعقب صور الآلهة كلها فحطمها بقسوة مثلما حطم كهنتها ، لدرجة أن أحدا لم يعد يذكره بغير اسم « الوغد الكبير » ،

رربما ظل توت عنخ أتون آخر أبناء آمنحتب الثالث ، مقيما في المدينة الجنوبية ، وكان حقه الشرعى أكيدا ، وكان في استطاعة كهنة آمون مع مثل هذا الطفل الصغير آن يستردوا كل ما كان لهم من سلطان وكان الناس يريدون اعتباره ، منذ وفاة الملك الشيخ الابن الجديد للشمس ، رغم وجود أخناتون في مدينة الشمس ، حتى أنه ليبدو أن بعض الأمراء الأجانب قد فضلوا مراسلة أمه تيى التي كانت تعبش الي جواره بدلا من الكتابة الى الملك المارق .

وأصبح توت عنخ آتون آذن هدفا للمؤثرات المختلفة ، الا مر الذى أدركه « الأب الالهى » آى تمام الادراك • وبعد انتهاء جنازة آخر ملوك المروق ، اتجه الناس بالتآكيد الى طيبة للاحتفال بتتويج الملك المجديد الذى كان له حق ارتقاء عرش حورس ، لأنه أدى منذ قليل لأبيه أوزيريس آخر الواجبات ، اذ كفل له بوساطة طقوس « فتح الفم والعينين » الدخول في حياة الخلد •

وأغلب الظن آن آى الوزير القدير قد فهم من زمن بعيد أين توجد الفرص الموائمة لمصر : ومن ثم أعد خطته ولم يكن بعد في مقدور كهنة آمون أن يتصرفوا بسلطة مطلقة دون تأييد الجيش الذي كانت الحاجة اليه ماسة لضمان سلامة الحدود وكفالة التبادل التجساري مع العالم الشرقي كله ولم يفت آى أن مركزه كقائد للعجلات الحربية ، وهي فرقة تتشكل من أسسمي طبقات الأشراف في ذاك العصر ، انما يرفع مكانته فوق جميع ضباط الجيش ولم يكن ثمة ريب في آنه تحالف ضمنيا مع القائد حور م حب الذي يتولى بصفة رسمية الدفاع عن المواقع المصرية في آسيا ، وأنه استطاع على هسنا النحو أن يدير دفة الأمور ليثبت أقدام الأمير على العرش ، ويدعم معه مصالح آخر أنسباء أسرة العمارنة وأعقلهم الأمير على العرش ، ويدعم معه مصالح آخر أنسباء أسرة العمارنة وأعقلهم

ولكى يضفى على المرشح للملك الذى يبلغ التاسعة من عمره ، شيئا من ذلك المظهر الرجولى الذى هو من خصائص «فحل مصر» زوج الصبى أميرة ملكية تدعم منشؤها الالهى عن طريق زواجها أخيرا من ابيها الفرعون . وهكذا تزوجت عنخسن با أتون ، توت عنخ أتون .

واستعدت طيبة لتنصيب ملكها الجديد ٠

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

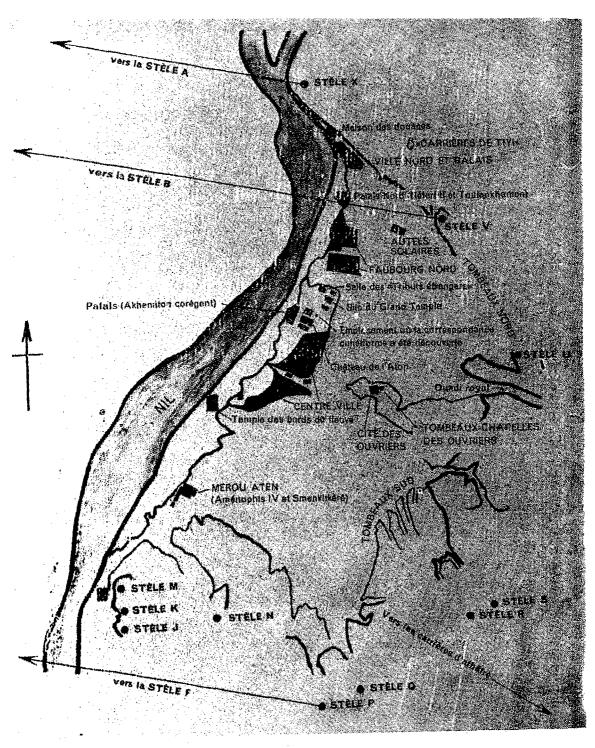

٧٤ - رسم تخطيطي لدينة تل العمارنة لسافة طولها عشرة كيلومترات على الضفة الشرقية للنيل ٠



٧٥ ـ رسم تخطيطي لمنزل موظف كبير في العمارنة ٠

١ ـ مسكن البواب ٢ ـ المدخل الرئيسي ٣ ـ مصلي ـ ٤ ـ الفناء ٥ ـ غرفة البواب ٦ ــ الفاعة ٧ ــ دهليز المدخل يعلوه روان مكشوف ٨ ــ القاعة الوسطى ٩ ــمخازن ١٠ \_ مرحاض ١١ \_ حجرة الرشاش(الدوس) ١٢ \_ حجرة التدليك ١٣ \_ مخدع للسرير ١٤ \_ غرفة نوم السادة ١٥ \_ الحريم ١٦ \_ غرف الاطفسال ١٧ \_ عرف للنوم ١٨ \_ دهليز غربي ١٩ \_ مدخل لجنـاح الخدمة ٢٠ \_ أفنية وصوامع للغلال ٢١ \_ مخزن للعربات وحظيرة ٢٠ ـ جناج للخدم ٢٣ ـ المطبغ ٢٤ ـ حظيرة الواشي ٢٥ ـ حجرة الكلاب ٠

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

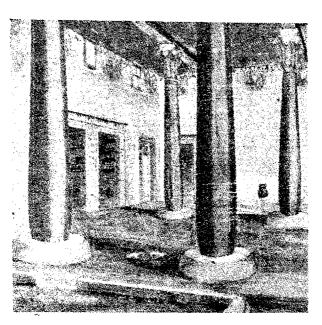

٧٦ ـ رسم تركيبي للقاعة الوسسطى لمنزل
 الوزير نخت بتل العمارنة •



٧٧ - رسم تركيبي : الحي التجاري بتل العمارنة -





٧٨ \_ الملك والملكه متعانقين في عربتهما ، عند خروجهما من معبد أتون (مقبرة ماحو) •



٧٩ ــ مدخل الهيكل في معبد تل العمارنة الكبير ( نصوير في مقبرة )

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



٨٠ ـ رسم تركيبي : هدخل المعبد الكبير بتل العمارنة ٠

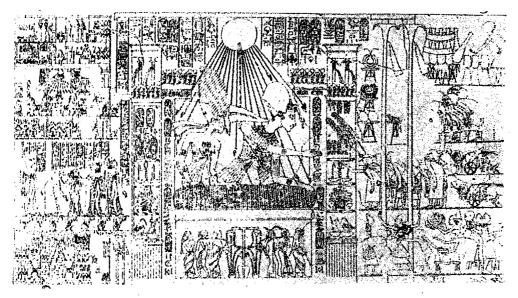

٨١ - اخناتون ونفرتيتى عند « نافلة الاشراق » بقصرهما ، والى اليساد الرسم التخطيطى
 ٨١ - اخناتون ونفرتيتى عند « نافلة » ( مقبرة بر نفر )

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

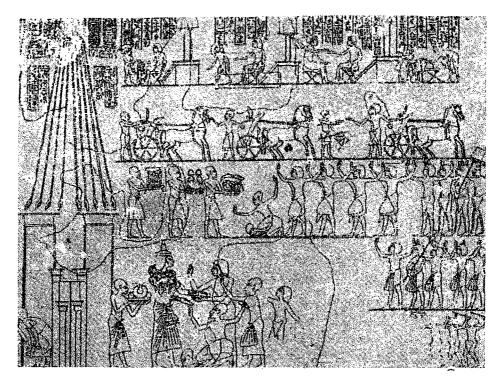

٨٢ .. ختام مشاهد تقديم الجوائز للأب الألهى آى .. الحياة والأفراج بتل العمارنة ٠



٨٣ - طابور الحرس العسكرى الدولي بتل العمارنة



٨٤ - الساكف المزدوج بمقبرة حويا ، الأسرتان الشتركتان في الحكم بتل العمارئة •



٨٥ - نقش بارز يبدو فيه امتحتب اارابع وهو يصب شرابا الامتحتب الثالث وهو من الحجر العبرى ( متحف الدولة ، براين ) ٠ '

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

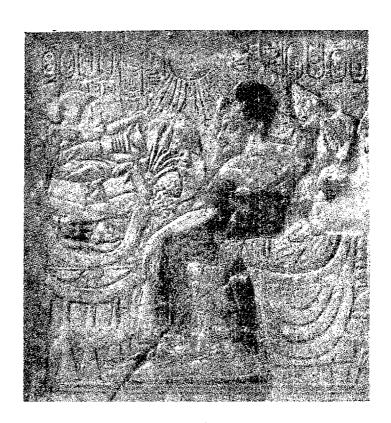

۸٦ ـ ثصب في شكل الهيكل يصور ملكي
 ملقطة باسلوب العمارنة • (المتحف البريطاني)



٨٧ ــ مصقلة توت عنخ آمون من العاج٠

توث عنح آمون ــ ۱۷۷



٨٨ ـ رسم تفصيلي الواكب ومباهج النوبيين في مناسبة « استعراض الجزى الجزي ١٢

٨٩ \_ مشاهد النواح والحزن في القصر عند موت الأميرة مكت اتون •



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



٩٠ - مرسم يوتى • نحات الملكة تبى ويبدو الفئان وهو ينجز تمثالا للاميرة باكت أتون
 ( مقبرة حويا )





nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



٩٢ \_ اختاتون يدخل بالملكة تبى في المعبد المسمى « ظل رع » الذي كرسه لها ( مقبرة حويا بالعمادنة )

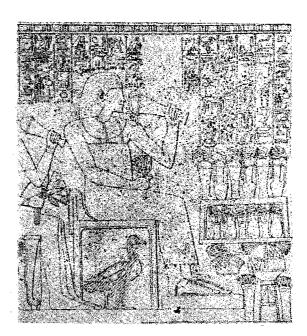

 ۹۳ ـ اوزة آمون تحت مقعد وزیر طیبة ممحوة فی عهد مروق العمارئة ( مقبرة رع موسی بطیبة )

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



٩٤ - رئيس شرطة أخت أتون يسملم لين الى وزير العمارئة ( مقبرة ماحو بطيبة )

٩٥ ـ مظهر من الديانة الشمسية العمارنية يبدو فيه الملكان والأميرات الثلاث الأوليات يتمتعون باشسعة الكرة الشمسية النافعة • حجر جيري ( متحف الدولة • برلين ) •



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



٩٦ \_ قطعة من نصب يظهر فيها ملكا العمارنة رمز الخلق عند الكرة الشمسية · حجر جيرى ( متحف اللولة ، برلين )

٩٧ - قراميد مطلية بالمنيا ومزينة بزخارف عمارنية ( متحف الدولة ، برلين ) ،



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



٩٨- شكل يصور \_ على الأرجج \_ سمئخ كارع ، ومريت آتون (متحف الدولة ، برلين) .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



۹۹ \_ نصب عمارنی لم یتم صنعه یظهر علی ما یبدو الملکین الشریکین فی الحکم : اختاتون وسمنخ کارع • حجر جیری (متحف الدولة براین)



۱۰ مـ تمثال صغير يظن انه ســـمنخ كارع و ستياتيت ( متحف اللوفر )

## ت نب خپرو رع -توت عنخ آسون

الملك الذى « أمضى حياته فى صنع صور للآلهة » فى طيبة

## 188 \_ 1808

كان لزاما قبل كل شيء ان يستفاد من تتويج الملك الطفل في اعادة اقرار سيادة آمون بصفة رسمية • ولذلك لم يكن ثمة حاجة الى نقـــل البلاط الى منف ، كما حدث من قبل • وفضلا عن ذلك فان أمنحتب الرابع كان في عهد والده ، وقبل انفصاله ورجيله الى أخت أتون ، قد نصــب ملكا في الكرنك ، وهي هليوبوليس الجنوب حيث « تلقى التيجان » •

و بعد أن عانى الصبى الذى يبلغ التاسعة صوما طقسيا ، وهى شعائر التطهير الأولية ، وصل الى صرح معبد الكرنك الكبير الذى شيده أبوه أمنحتب الثالث ، وكان حاسر الرأس عارى الجذع ، لا يكسوه الا نقبة ذات ثنيات خالية من أى زخرف كما كانت قدماه عاريتان بالمثل ، لا يقيهما شيء ، وكان في رفقته أكبر شخصيات البلاط ، ففي مقدمة الصفوف ، يبدو القائد حور م حب ، كاتب الجيش ، وكذا آى «الأب الروحي» ، « قائد العجلات الحربية ، وكان قد أرسل الى المعبد في غضون الأيام السابقة فرقا لا حصر لها من العمال الذين عهد اليهم بأن يقوموا تحت امرة المهندسين ومدرى الاعمال أن يزيلوا البلاء الشهديد الذي أصاب الهياكل التى

قاست من الاعتداءات العنيفة منذ حوادث الاضطهاد التي أعقبت وفاة أمنحتب الثالث ولم يتم بطبيعة الحال اعادة كل شيء الى حالته الأصلية ولم يمكن اعادة تركيب الكثير من أبواب المعبد الخشبية المصفحة بالنحاس والمرصعة بالمسامير الذهبية ، والتي التهمتها النيران الى ما كانت عليه من قبل .

ولم يتجاوز الموكب بأكمله الصرح الأول ( وهو المعروف في وقتنا الحاضر بالصرح الثالث) ١٠ ( راجع خريطة الكرنك ، ويظهر فيها الهيكل الذي جرت فيه طقوس التتويج ) ، وانما كانت الشخصيات الرفيعة المقام هي التي سارت وحدها خلف توت عنخ آمون الصبى الى ما بعد الفناء الأول حيث تقوم مسلات أسلافه تحوتمس الأول وتحوتمس الثالث ، وأقبل الكهنة لملاقاته ، يلبسون أقنعة تكسبهم مظهر الآلهة التي سوف يؤدون دورها ، وكان أحدهم ، ويمثل حورس الأفق ، يخفى وجهله خلف قناع في صورة الصقر : فتناول احدى يدى الملك وسحبه الى ظلة مصلى أمام باب الصرح الناني ( وهو الرابع في وقتنا الحاضر ) الذي شيده تحوتمس الأول وأصبح يشكل منذ عصر سسنوسرت ساحة الدخول الى المعبد المسمى « ابت سوت ، Ipet-sout ، وأمام ساكف الباب البديع حيث ظهر جده تحوتمس الأول تحت المظلة المزدوجة الخاصة بعيد « سد ، ( اليوبيلي ) ، طالع الأمير الكتابة التي تذكر أن الباب الكبير يبلغ طوله . ٢ ذراعا وأنه نحت من الحجر الجيرى الأبيض البديع .

وهنا قام توت عنخ آمون بأداء اول مراحل التتويج، يساعده كاتب آخر يمثل الآله أتوم ، يمسك بيد الملك الأخرى ، حتى يصل الى احدى قاعات المعبد حيث يجرى على جسمه اول التحولات ، ويسلمه الكهنة الذين يقودونه الى أيدى كهنة جدد من أجل « التطهير » ، عند هذا يتخذ الفرعون الجديد مكانه وسط حوض أشبه بأحواضالنافورات، تحيط به منصة قليلة الارتفاع صعد عليها اربعة من المحتفلين بالقداس ، واستقروا على هذا النحو في الجهات الأصلية الأربع رمزا لتوزيع أجزاء العالم الأربعة التي عينتها الطقوس الدينية الهليوبوليسية القديمة ، وثمة أقنعة تشكل الأجساد الحية لتحوت ذي منقار ابيس ، والآله ست ذي الحنك المقسوس والذنين المربعتين المستقيمتين ، « وحورس بحدت » ذي منقار الصقر ، والله آخر يسمى « دوناوى » ويشرع الأربعة في « تعميد فرعون » ، فيرشون على جسده ماء الوضوء الذي ينسكب من أبريق ذهبي مرتفع ، في يد كل منهم ابريق ، وما ان يخرج الماء المقدس من الوعاء ، وهو الماء في يد كل منهم ابريق ، وما ان يخرج الماء المقدس من الوعاء ، وهو الماء الذي يحمل الحياة الإلهية المجسدة بالهيروغيلفية في شكل صليب ذي

عروة ، وصولجان برأس كلب ، حتى يحيل طبيعة الابن الملكى ، فاذا هو الآن جدير بالمثول بين يدى الآلهة .

وعلى ذلك فقد سير به الى ناحية الهيكل المخصص لشعائر التتويج الذي ربما سمي « دار الملك » ، ويقع بين الصرح الثاني والثالث ( وهما الآن الصرحان الرابع والخامس) ، في قاعة بوبيلية لم تزل مزينــة في الوسط بمسلتين كبيرتين مصفحتين بالذهب وبأسماء الملكة حتشبسوت • وتشتمل القاعة على صفين من العمد البردية الشكل ، وتحجب أجزاء من الثالث وتعوتمس الرابع • وكانت العناصر الجوهرية للاحتفـــال بتقليد التيجان الذي سوف يجرى هناك ، مقصورتين ( أو مصليين ) بمثلان معبدى مصر البدائين : « دار اللهب » ( برنسر per neser الشمال العنيق و « الدار الكبيرة » ( برور per our ) معبد الجنوب البدائي • وحضر في المكان الأول بعض الكهنسة الذين يمنلون أسممي الشخصيات الدينية : نخبت ، وبوتو ، ونيت ، وايزيس ، ونفتيس ، وحورس، وسنت، وكل الذين يكملون التاسوع. وبلغت حماســـــــتهم ذروتها عندما أبصروا الأمير الصغير يدخل هيكل الجنسوب حيث تنتظره ابنة آمون « عظيمة السحر » ، الالهة الأفعى ، وقد انتصبت برأسها ، ونفخت درقتها ، وهرعت نحو الأمير د لتلثمه ، حسب الصيغة الشعائرية ، والتفت من حول جمجمته ، ورفعت رأسها أمام جبهته · بذلك اعترف بالأمير ، الذي كان يعرف منذ سنوات لغة الأفاعي ، وريشا ينبغي أن يرتقى العرش • ومن ثم اقتادت يد آمون الحفية ابنته صوب وجه الملك •

عند هذا تقدم منه الكاهن بن \_ موقف (عمودامه)، ممثلا الدور الذى أداه حورس بالنسبة الى أمه (ايزيس) مرتديا جلد فهد على جذعه ، وعلى رأسه شعر مستعار ، تتدلى شعراته المجدولة على جوانبه ، وتزدان بقرط سميك . ويقوم الكاهن بمساعدة أعوانه بوضع التيجان الكثيرة ، الواحد بعد الآخر ، على رأس الأمير الذى اصطفاه آمون ، تلك التيجان التى تتيح له تولى جميع المناصب وبشغل كل مهام فرعون ، ويتكون من اتحداد التاج الأبيض والقلنسوة الحمراء غطاء ثالث للرأس يسمى فيه الشكلان المختلطان « القويتان » أو « باسخمتى ، Pa Sekhemty ، وقد سماه الاغريق بسخنت psch nt ثم التاج « أتف » Pash الخاص بالاله رع ، وعصابة الرأس « سشد » seshed ، والتاج الجلدى الأزرق « خبرش » Khépresh والتاج « ايبس » ibes والاكليل المصنوع من ريشتين مرتفعتين ، ومختلف أنواع أحجبة الشعور المستعارة المصنوع من ريشتين مرتفعتين ، ومختلف أنواع أحجبة الشعور المستعارة

المصنوعة من نسيج الكتان . وكانت هذه الأشياء المقدسة ، شهارات الملكية في جميع الأزمان ، محفوظة في المعبد ، ولابد أن تعود اليه في يوم من الأيام . أما عصابة الرأس فهي وحدها التي يجوز أن تزين جمجمة ابن الاله ، بعد وقاته ، أي حينما يستدعي للحاق بأبيه ، وهذا بلا ريب هو السبب الذي من أجله لم يعثر في قبر الملك الشاب على أي تاج أو غطاء رأس ملكي ، وربما كان هناك استثناء في التاج الوظيفي الذي يرمز الى سلطة هذا الابن الالهي على الملكة الارضية ، وهو الخوذة من الجلد الازرق « خبرش » ، وربما كانت هذه الخوذة قد وضعت في صندوق القبعات خلال جنازة الملك ، حيث سرقها اللصوص .

ويخرج الملك من الهياكل وعلى رأسه هذه الخوذة الخبرش ، ويتدلى من الجزء الخلفى لحزامه ذيل زعماء العشائر الأولين ( ولعله ذيل زرافة ) ويرتدى فى قدميه نعلين عليهما صور الشعوب التسعة المعادية لمصر ، والتى هزمت وسوف يسيطر عليها الملك دواما منذ اليوم .

ويشرع الملك الآن في « الارتقاء الملكي » ، فيجتاز الصرح الثالث ( وهو الآن الحامس ) • وقبل أن يبلغ الصرح الرابع ( وهو الآن السادس ) الذي أقامه تحوتمس الثالث ، ينحرف ذات اليمين ، ويسير به الحاضرون الى مصلى جانبي في جنوب الردهة الكبيرة المبنيسة أمام الصرح السادس الحالي ، ثم يؤتي به أمام زون كبير من حجر واحد من الجرانيت الوردي اللون ، موضوع على قاعدة من الحجر الرملي تكتنفه من الغرانيت الوردي اللون ، موضوع على قاعدة من الحجر الرملي تكتنفه من الغرب والشرق « تماثيل أوزيرية ضخمة » . وفي ظل الزون المعتم المؤثر ، الذي كرسمه السلف العظيم المشهور تحوتمس الثالث ، والمسمى المؤثر ، الذي كرسمه السلف العظيم المشهور تحوتمس الثالث ، والمسمى « من خبررع له لابس التيجان » يثبت آمون نهائيل الخبرش على رأس خبرو رع الذي سوف يحكم ، بفضله على كل أملاك الشمس • ويركع منه خبرو رع الذي سوف يحكم ، بفضله على كل أملاك الشمس • ويركع الملك ، معطيا ظهره لسيد طيبة ، فيشعر بيد الاله تحط على قفاه •

وفى حفل دينى سيحرى طويل يتقلد الملك « اسيمه الكبير » ذا الأجزاء الخمسة التى تشكل لقبه الذى ألفه كتبة « دار الحياة » و وتختلف النعرت التى تصاحب الفاظ الألقاب الخمسة باختلاف الملوك . على أن العناصر التى تنتمى اليها ثابتة لاتتغير . فهناك أولا مظهر حورس ، الذى يجسد الاله الملك على الأرض ، ويعين الملك الجديد ، ثم طبيعته الثنائية التى تتبدى فى صورة الالهتين الحاميتين لمصر : العقاب والكوبرا ، اللتين تصوران الخلود بمظاهرهما المتكررة على الدوام ، أما الاسم الثالث فهو اسم «حورس الذهبى» ، صورة جوهرالخير والحياة السرمدية التى

تسييطر على الشر والعدم • ثم يأتى الاسم الذى تسبقه دائما عبارة: ملك الجنوب والشمال ( نسبوت بيت ) Nesut-Byt وهو اسم التتويج • وهكذا فان فرعون ، الاله المتجسد على الارض ، قبل كل شيء ، الحقيق بأن يسطع على عالم الأحياء في كبد السماء ، لابد أن يتأيد متألقا بالمياة والحركة ، انه « الجنوبي » ثم « الشمالي » • وهذا السمو لم يسكن على الأرجح من مخلفات الصراعات السياسية التي أسس خلالها رؤساء العشائر النظام الملكي : ذلك أن أسماء فرعون قد كان لها دلالة عالمية ودينية • وأصبح الأمير توت عنخ أتون في يوم تتويجه ملك الجنوب والشمال ، نب خبرو رع ، أي « رع سيد التحولات » • وأما خامس أسماء الملك فهو اسمه الشمسي ، اسم مولده الذي تسبقه في لقبه عبارة « ابن الشمس » • فلقد كانت تبي أسمته توت عنخ أتون .

وطلب الى آمون الذى اعترف به ابنا له ، أن يضمن له فى الأبدية أعياد رع اليوبيلية ، وأن يكفل له على الأرض ، مثل حورس ، منصبه الملكى •

وكان الملك أول الخــارجين من الهيكل . في « هالة » آمـون الشاســعة ، والربح الخفيـة التي أصـبحت له الآن جوا . وثبت على رأسيه خيوذة « الخبرش » ، وهي تاج الملك الذي بليس في كل المناسبات تقريباً . وقد وضعها آمون على رأس الملك . ولم نفت الملك أن يكرس في الهيكل تمثالا بهذه الصورة ( أجزاؤه محفوظة بمتحف متروبوليتان بنيويورك ) (١٠١) . على انه سوف يودع في قبره أيضا بين المصليات المذهبة التي تثير ذكري تتويجه ، عصوين من ذهب وفضة ، من شأنهما أن يخلدا بهذين المعدنين اللذين يرمزان الى اللحم والعظام ، وكذا الى النهار والليل ، صورة ملك صبى في التاسعة من عمره ، على رأسه الخبرش الذي توجه به آمون ليمنحه السلطة على « كل ما تحيط به الكرة الشمسية (صفحة ١٣٦) » • ويستطيع الأمير الآن ، بعد أن تم تنصيبه ، أن يمضى الى داخل الهيكل ويحتفل لأول مرة باقامة الشعائر الدينية • وفي استطاعته وقتئذ أن يظهر كملك • وسوف يمثل بعض الكهنة المقنعين المسهد العام للتتويج أمام ممثلي جميع الطبقات في مصر وسوف يؤتى من جديد للملك الجالس بين الهتي الجنوب والشمال على مقعد قديم للغاية ، بتاجي الشـــمال والجنــوب المقترنين ، فيوضع هــــذا « البسخنت ، على رأسه · وأمام الملك ، يقوم بعض الكهنة الذين يرتدون أقنعة آلهة الجهات الأصلية ، أو الذين يتخذون مظهر روح النيل ، بلف نباتات الزنبق والبردى ، وهى نباتات القطر الثنائى حول دعامة رمزية • هذه هى حفلة سما ـ تاوى (١٠٢) . وبعد هذا يكلف الملك بتمثيل شعيرة قديمة : تلك هى الطواف حول جدار هيكل منف رمزا لأملاك الاله كلها .

وكان من عادة الملوك الجدد عشية التتويج ، أو في ختام الحفيل ، أن يقدموا عرضا بمآثرهم في مجال الصيد والقنص : من ذلك ترويض الجياد الجامحة ومجابهة النيران المتوحشة ، ومقارعة الأسد الذي لن يقوى على مقاومته احد حيث كانوا هم أنفسهم اسودا. أما بالنسبة الى تتويج توت عنخ أتون ، فلقد كان من الضروري تجنب متل هذا المشهد لاستحالة فرضه على ملك طفل • على أنه لم يكن في الامكان نسيان الأعمال الحربية المجيدة التي كانت لسلفه أمنحتب التاني وكان من شدة البأس وتأييد الآلهة أن يستطيع أن يخترق بسهامه عدة أعداف من نحاس ويقهر أسدا فيجعله مجرد دمية بين يديه • وثمة درع من الدروع المنذورة المودعة في قبر توت عنخ آمون تذكر بذلك العمل الذي ربما أريد حقا نسبته اليه ، وانما جرى تمثيله من أجله على الأرجح في فناء المعبد ، ببعض الحركات الطقسية .

ونرى الآن ظاهرا في يدى الملك صلوباني أوزيريس العظيم التقليديين المحجن «حقا» الذي يقترن دائما بالملكية في الجنوب والمذبة (؟) « نخخ » ، وهي من خصائص الملكية في الشامال وفي قبر الملك الشاب ، وجدت مجموعتان من الصولجانات ، تحمل الصغيرة منهما التي تلائم يدى طفل في التاسعة ، اسماء الاله أتون(١٠١) وقد توج آمون الملك في طيبة ، بيد أن عبادة كرة الشمس لم تكن قد امحت بعد من عقائد الملك الجديد ، ولسوف نلحظ فضلا عن ذلك ، طوال حكمه ، خليطا من أسماء أتون واله طيبة اللذين يبدوان وكأنهما قد عاشا معا في تفاهم ، وذلك على كرسي الملك الكهنوتي ، وكذا على ردائه الملكي أو على صولجانه الذي يكرس به القرابين ،

ومر « نب خبرو رع » في قاعات القرابين ، ووصلل الى قدس الأقداس ، وعلى رأسه تاج الخبرش الذى قام به بأداء « الظهور » بعد أن عاد الى محور المعبد ونفذ الى محراب المركب الذى يقلم ولكى يستطيع أخيرا أن الشعائريان لتحوتمس الثالث وكأنهما زهرتان ، ولكى يستطيع أخيرا أن « يتأمل وجه الاله » فانه اجتاز قاعة الاحتفالات الكبرى حتى يصل أمام « أبواب السلماء » أو « أبواب أفق آمون » حيث تعرف لأول مرة على الشعائر الدينية السرية ،

وبعد تنصيبه ، نفذ فى أحد أفنية المعبد حيث يتعهد القوم بعناية فائقة شجرة اللبخ المقدسة ( وهى صورة من نظيرتها فى هليوبوليس ) ، التى سوف ينقش الاله تحرت ذو رأس الابيس على ثمارها العجيبة اسمه التتويجى ليكفل له أعيادا بوبيلية عديدة (١٠٣) .

واذ تقلد ملك الجنوب والشمال جميع السلطات ، خرج ثانية مارا بالصرح الكبير صرح أمنحتب الثالث ، بيد أن واجبه ، قبل أن يعود الى قصره بملقطة ، أن يظهر على شعبه واقفا في مركبته المسهدة بالذهب والالكتروم والتي نقش على جانبيها مجموعة الأسماء الالهية الرسمية التي تلقاها ، وصور عليها أيضا انعقاد نباتي الجنوب والشمال ، وعلى هذين الجدارين المزينين بزخارف مستوحاة من الرسوم الآسيوية ، نقش صناع الملك صور جميع أفراد الشعوب التابعة لمصر راكعين مقيدين ، كأنساليضمين ذلك للملك الطفل الحماية ضد الشرور كلها ، والسلام الذي كان أول المدافعين عنه ، وأمام عريش العربة ، على المجرى الذي يمر فيها عنان الخيل صقر مذهب يحمل على راسه قرصا شمسيا كبيرا نقش عليه في نقش بارز اسم تنصيب الملك .

وعلى هذه الصورة يمضى الملك صوب الجنوب ، مجتازا القرى المكتظة بالسكان في تلك المنطقة من طيبة ، ليصل الى العاصمة الكبرى بالضيفة الكبرى «نو» (ه) التى كانت فى الفالب اهم مدن العالم القديم كله في ذاك العصر و وانتهى الموكب في معبد « ابت - رسيت » Tpet — resyt وهو معبد الأقصر حاليا وعلى طول طريقه كان الجمهور المحتشد المتلىء بالأشربة والأطعمة التى وزعت عليه منذ الصباح يتغنى بمديح الملك الجديد الذي يقال انه سوف يعيد الى طيبة عزها التليد وبمناسبة أعياد التتويج ، أعلن العفو الشامل ، وأخلدت المنازعات الدينية الى المهادنة ، بل يبدو كأن كثيرا ممن كان في السجن قد أطلق سراحه : ولم تعرف طيبة منذ سبعة عشر عاما مثل هذه الافراح .

ولما عاد توت عنخ أتون الى ملقطة ، تأهب للذهاب مع زوجته الصغيرة الى الحى الشمالى فى مدينة أخت أتون حيث تننظره نفرتيتى منلهفة كى تعرف من الأب الالهى آى كيف تم اللقاء الرسمى مع كهنة آمون ، وفى هذه الأثناء أصدر الأب الالهى آى ، والقائد حور م حب أمرهما بأن يكرس فى الحال فى منطقة آمون ، مجموعة من تماثيل الجرائيت الأسرد لتأكيد

<sup>(﴿﴿ )</sup> أو نيوت كلمه مصرية بمعنى المدينة وكانب نطلق على العاصمة لشهرتها وربما سمبت « نيوت رسيت ، بمعنى المدينة الجنوبية تمييزا لها عن هليوبوليس ومنف في السمال ــ المراجع .

حقوق توت عنخ أتون في عرش أجداده ، وهي الحقوق التي منحها اياه الاله آمون نفسه ، وجرى في معامل الكرنك نحت تمشال كبير لآمون ( موجود حاليا بمتحف اللوفر ) وعلى رأسه غطاء في شكل الهاون تعلوه ريشيتان طويلتان لكل منهما سبع شعب طقسية ، وأمسك الاله أمامه كتفي الملك توت عنخ أتون الذي يقف مشتملا بجلد فهد ، وقد ارتداه لأداء الشعائر الجنازية من أجل الملك المتوفي الذي جاء خليفية له على العرش ، وعلى هذا النحو تتجلى حقوق الملك الطفل الشرعية في السيادة ، تلك الحقوق التي أذن له بها الاله آمون نفسيه ، وكان في كنز الملك صندوق صغير يحتوى على مخلفات ثوب مخيط به نجوم صغيرة تحاكى البقع الموجودة على جلد الفهد ، وقد ثبت رأس فهد من خشب مذهب على أحد أطراف النسيج ، ولعله اشتمل بهذا الرداء وقام رغم صباه بدور الكاهن « ستم » (\*) في حفلات جناز سلفه ، وذلك باعتباره آخر أفراد اللكية ، وكان قد ارتدى مثل هذا الثوب خاله « عانن » ويرى في ( تمثال الملكية ، وكان قد ارتدى مثل هذا الثوب خاله « عانن » ويرى في ( تمثال الملكية ، وكان قد ارتدى مثل هذا الثوب خاله « عانن » ويرى في ( تمثال الملكية ، وكان قد ارتدى مثل هذا الثوب خاله « عانن » ويرى في ( تمثال الملكية ، وكان قد ارتدى مثل هذا الثوب خاله « عانن » ويرى في ( تمثال الملكية ، وكان قد ارتدى مثل هذا الثوب خاله « عانن » ويرى الموك .

واتخذ توت عنخ أتون طريقه الى أخت أتون وبصحبته الأب الالهى آى • وقد أصبح آى رائد الملك • وسرعان ما نجده متوليا مهام الوزير ، الأمر الذي يعطيه حق التحدث باسم الملك • على أنه يبدو أن القائد حورمحب قد اعتزم الاقامة في طيبة بصفة منتظمة ، طالما كان هناك ملك صغير على الطريق الصحيح لديانة آمون ، بل يبدو أنه استقر فيها بصفة « ثائب الملك ، على رأس البلاد • لقد استهل حياته المهنية في الجيش ، الا أنه كان الكاتب الأريب لفرق المجندين ، واتصف بالحكمة والقدرة على الاقناع ، ومن ثم يلوح أنه قد نجح بالسياسة أكثر مما نجح بالتفوق الحربي • وانه ليشير في الكتابات التي تسجل تتويج الملك الى الوظائف التي ولاه اياها الملك نفسه \_ ولعله يقصد الملك السابق لتوت عنخ أتون \_ ويذكر بصفة خاصة مهمته في القصر حين استشرى فيه الشقاق ( أو ربما الجنون ) ، «فما كان عليه الا أن يفتح فاه ويرد على الملك ليهدئه بأحاديثه» . ألا يشير هذا الأمر الى اللحظات الأخيرة في حياة أخناتون والجنون التصوفي الذي يصح التفكير فني أنه قد استغرق فيه ؟ وينبئنا بعـــد ذلك بأنه يتصرف كنائب للملك في القطرين لبضع سنوات ، ويبدو أنه كان يتمتع بسلطة لا ينازعه فيها أحد ، يصفها بعض علماء التاريخ المصرى القديم بأنها سلطة دكتاتورية مطلقة •

هل يتصور أحد ما يمكن أن تكون عليه حياة طفل صغير ضعيف

<sup>(</sup>条) أو د سم ، وهو الأشهر - المراجع

الجسم فى الغالب، قست عليه الأفدار، وطوى رأسه بتاج بفيل ولما يتجاوز الربيع التاسع من عمره؟ لقد أخذ الى مدينة كلها رياض، يلقى فيها ملكته الصغيرة بين الزهر والجمال الخلاب، وقد سقمت من حياتها فى بلاط منعزل يمتنع فيه ذكر الملك الراحل، المارق الذى أصبحت أعماله الآن مستهجنة ترى ماذا كان يمكن أن ينيره فى ذهن هذا الطفل أسماء آمون وأنون؟ وفيم تراه يفكر بعد أعياد التتويج وضروب المجاملة التى أحاطه بها الكهنسة الطيبيون بين مظاهر الآبهة والعظمة الصارمة فى مدينة معابد الكرنك، حين زار مصليات الشمس أو حين ذهب الى معابد آتون الكبيرة التى أهملت أو كادت؟ ان الشيء الذى سمع الناس يتحدتون عنه فى ازدراء منذ بضع سنوات ، أصبح يقدم اليه الآن كقوة يرجع الفضل اليها فى تحويله فجأة الى الله حى .

ولذلك فانه على الرغم من أن الملك فد احتفظ باسمه « توت عنخ أتون » ، على الأقل في العمارنة خلل السنوات الأولى من حكمه . فقد بدا الناس يسمونه توت عنخ آمون . كما حدث في لحظة تتويجه في معهد آمون الكبير. وإنا لنلحظ في المدينة المارقة ، حيث نفيت آثار اقامته فيها بفضل الأشياء التي كان يمتلكها والكتابات التي تذكر اسمه ، نلحظ أنه كان يضحى أو يصلي لمجمع من الآلهــة : فكان يقدس ايزيس وأتوم والاله شد Shed مثلما يقدس آمون وموت ، فيقدم لها أزهارا (النصب الموجود بمتحف برلين ) • وقد ثبت يقينا وجود توت عنخ أتون في أخت أتون ، بيد أنه لم يعثر على فصر باسمه • فهل اتخذ مقامه في القصر الذي تمتلكه زوجته عنخسن با أتون ؟ أر لعله عاش في احدى الضبياع الكبيرة التي تضم قصورا خصصت لأسلافه من الملوك . منذ تحوتمس الأول الذي يحمل اسم التتويج « عاخبر كا رع » ؟ يبدو . أنه لابد من النظر بعين الاعتبار الى مسكن الأمراء الذى ورد ذكره في العمارنة في مجال الحديث عن محل اقامة توت عنخ أتون ، وليس الى المبنى المقام فبي منف ، الذي يحمل الاسم نفسه ، والذي أشير اليه في عهد آي ٠ ومن الأرجح أن نفوذ الملك الصغير سوف يتدعم في طيبة قبل أن ينتقل الى منف ليقيم في هذه المدينة المفضلة لدى حور م حب الذى شيد فيها قيره ١٠ وهو قائد للجيش ٠

وعلى هذا فان الكتابة الرسمية التي نقشت على نصب مرتفع من الكوارتزيت ( هو الآن بمتحف القاهرة ) لكى تظهر في الكرنك عند الزاوية الشمالية الشرقية من بهو الأعمدة الأكبر - وقد أودعت نسخة منه في معبد أبيه أمنحتب الثالث في شمال المعبد الكبير - هذه الكتابة تذكر

اسم قصر الملك في العمارنة عندما حمل على اصدار قرار بترميم المعابد ، واعادة الطقوس الدينية والكهانات في مصر كلها الى ما كانت عليه (١١٠٥) وأما البرنامج ( المدون ) ، فهو برنامج ملكي ، أحكم وضعه القائد حور م حب ، وصاغه في النص المنقوش على هذا النصب الذي ضم تحت عقده صور ملكه الصغير توت عنخ أتون ، التي تظهر مرتين على النصب ، وتمثله وهو يقدم القرابين والاشربة الى ثنائي آلهة الكرنك : آمون وموت وتمثله وهو يقدم القرابين والاشربة الى ثنائي آلهة الكرنك : آمون وموت مهذا البرنامج المعروض هو برنامجه الخاص ، وقد ذكره في الكتابة التي تصف تتويجه ، وعندما اغتصب فيما بعد ، نصب الملك الصغير ، ووضع أسماءه في خراطيش سلفه الملكي ، فانه لم يفعل أكثر من اثبات توقيع المؤلف الحقيقي لهذا النص .

وحمل حور م حب الملك الشاب أن يقول انه بعد أن تم تنصيبه ملكا ، وأسلمت له البلاد مقاليدها ، راضية مرضية ، استقر في قصره بضيعة تحو تمس الأول ( بالعمارنة ) وارتاحت نفسه للعمل الذي اضطلع بأدائه منذ تتويجه ، فالواقع أنه سوف يمحو أسباب الشقاء في القطر كله ، « ويعيد الى الأطلال زهوتها ونضرتها » اذ يحولها من جديد الى « صروح الحلد » وسوف تكون المهمة شاقة فادحة اذ لم يعد ثمة بعد في حالة سليمة «منالفانتين الى تخوم الدلتا». وفد أصبحت النواويس مهجررة موحشة ، وغطيت الأبنية بالنباتات البرية ، وجعسل الناس يمرون في الهياكل والقاعات وكأنهم يمشون في الطرقات ، وعلى هذا النحو كانت البلاد في فوضي واضطراب ، فقد تخلت عنها الآلهة ، وكانت الحال على هذا النوال لدرجة أنه حين أرسل جيشا الى «جاهي» ( سورية ) « لتوسيع حدود مصر » لم ينجع في مهمته ، ولم يكن بمقدور انسان أن يبلغ شكواه الى اله أو الهة ، ومن ثم كانت الحاجة ماسة الى تغيير هذه الأحوال ،

عند هذا راح يعمل الفكر و « يناجي فؤاده » فيما يمكن أن ينفع به أباه « آمون » • ومن ثم عقد العزم على أن يصنع له « صورة جليلة من ذهب حر » مرصعة باللازورد وبكل أنواع الأحجار النادرة والنفيسة ، وكانت الصورة أكبر من جميع الصور التي صنعت من قبل ، اذ كان لابد من حملها على « ثلاث عشرة محفة » (؟) • رام تنقل أية صورة أخرى ليله الاله على أكثر من احدى عشرة محفة • وقرر بالمثل اقامة تمثال من ذهب للاله « بتاح » رب منف ، وانما أصغر بقليل من تمثال آمون ، ويحمل على احدى عشرة محفة ، ثم اعتزم اعادة بناء الهياكل وانشاء أوقاف للقرابين • ولم يكن هذا كل شيء ، اذ كان من الضروري اعادة تشكيل هيئة كهنوتية

واختيار أعضائها الجـد من بين طبقة النبلاء التي يؤكد انها المنزل النخمة الممتازة في الملاد:

« جمع كهنة وقساوسة من أبناء اديان مدينتهم • وكل منهم ابن رجل مبرز معروف الاسم ، ثم خصص كنوزا للمعبد ، وملأ المخسازن بالعبيد رجالا ونساء » •

تم فكر بالمثل فى مراكب الاله التى يجب اعادة بنائها من حسب الأرز من « أحسن نوع » ، وأخذ على نفسه عهدا بأن يكسوها بالذهب حتى تضىء النهر من جديد ، واقتضى هذا المشروع عمالا من الرجال والنساء ، ومنهم المغنون والمغنيات ، كما قرر أن تصرف أجورهم من الخزانة الملكية ونفذ هذا البرنامج وابتهج له الآلهة والالهات فى البلاد كلها .

وحظى الملك برضاء الآلهة لأن أعماله أشاعت فيها الفرح والبهجة : وبدأ عهد جديد مزدهر و ورد الآلهة ما قدمة لها الملك من أياد أضـــعافا مضاعفة • « وأحب آمون أكثر من أي وقت مضى ابنه نب خبرو رع . سيد الكرنك ، توت عنخ آمون ذلك الذي أرضى كل الآلهة •

على أن هذا البرنامج الشاسع انما يدل على الجهود التي بذلهـــا حور م حب من أجل اعادة اقرار النظام وتوطيد مركز الكهانة التي استردت ما كان لها من امتيازات . وكلما مضت أداة الدين التقليدية في طريقها. القويم ، استردت ضروب النشاط المنتظمة في البلاد حيويتها حسب الجطة المرسومة لها • ولما كان الملك صغير السن في ذاك الأوان • ١د كان على الأرجح في الثانية عشرة ، فانه لم يعد مهما أن يقطن في مدينــة الكرة الشمسية ، بعيدا كل البعد عن واقع البلاد وعن معابد الأسرة التقليدية • ولم تكن ثمة حاجة في الواقع الى مطاردة أتون ومحو عبادته : فقــد كان مطلوبا من الملك أن يعلم كيف يعيده الى المركز الثانوي قليل الخطورة الذي كان يحتله قبل المروق · ومن أجل هذا كان لزاما على توت عنخ أتون أن يغادر العاصمة المؤقتة بصفة نهائية · وعلى الرغم من أن اسمه « توت عنخ آمون ، قد نقش على بعض قطع أثاثه ، مثل عرش شبابه ، فان المنظر الرئيسي المصور على ظهر العرش تشرف عليه كرة الشمس الحاصة بعهـــند المروق، وهي تطلق أشعتها المنتهية بالأبدى . وكان لابد من تثبيت اسم الملك بصفة نهائية ، فكان أن اقتصرت تسميته على « توت عنج آمون » فقط منذ السنة الرابعة من حكمه ، حتى تجد طيبة في ملكها الابن المؤيد من لدن اله الامبراطورية . وفي أواخر العام الرابع من حكمه ، غادر الملك الذي أصبح بدعى توت عنج آمون مدينة أخت أتون حيث توفيت نفرتيتي على ما يحتمل ، وهجر نهائيا ولا ربب القصر الشمالي بالمدينة

المارقة . ومعه زوجة شابة ، تعدد اسسمها فاصبح من هدا الحين « عنصس آمون » وشحن على ظهر السفينة جزءا من الأثاث الذي كان بهجه التصور العمارنية ، والذي كان بهدو كانه يعكس بالصور التي تزينه دل الحمال الشاعرى الذي تنبض به تلك المدينة التي أراد المارق أن يجعل منها روضة الكرة الشمسية الخلابة . ولعلنا نجد في كنز الملك الجنازي بعض القطع التي صحبته في رحلة العودة الى طببة : من ذلك علية السسعي المستعار (١٠١) وصرير يطوى (١٠٧) ، بالإضافة الى الصندوق ذي الفطاء المثلث ، وهو أصل الحقيبة الكبيرة الحالية ، وكان يحمل على عصوين يقومان له بدور المحفة .

ولم يعرف على وجه اليقين القصر الذي استقر فيه الملك الطفــل. وانما يرجح أنه رغب في أن يستقر ثانية في ملقطة التي كان يعرفها منذ طفولته ، وكان لابد أن يخصص له مساكن في مدن أخرى ، شأنه في ذلك شأن جميع ملوك مصر ، ومن السهل أن نتصور فخامة الدور الملكية التي جددت من أجل اقامة الملك الساب فيها اقامة نظمها « الأب الألهى » آى في أبهة وعظمة • وكان الهدف الجوهري لتنقلات الملك منذ بداية حكمه ، تنفيذ برنامج واسع لترميم المعابد وتجديد آيات الولاء للآلهة ، الامر الذي يؤكد العمل النافع الذي اضطلع به التاج • وزار فرعون الكنير من الأماكن ، منها منف التي دفن فيها أحد نيران أبيس خلال حكم الملك الشاب ، ومدينة غراب حيث يبدو أن توت عنخ آمون قد أضاف حجرا باسمه في معبد تحوتمس الثالث ، ثم أبيدوس والفيوم • واذا كان قد ظل وفيا لاتون اله المروق ، فاستمر في تجميل معبده في الكرنك تبعا لارشادات «الأب الالهي» آى ، فانه فكر أيضا في العودة الى اتباع تقليد أجداده الذين كانوا يقدسون بصفة خاصة أبا الهول الكبير بالجيزة • وكانت الآلهة الزجنبية قد دخلت الملاد في ذاك العصر ، وكان الأسيويون يعبدون « حورون » الذي سرعان ما استخدم اسمه في تركيب اسم « حورس في الأفق » وهو «حرماخيس» اله الجبانة ، أبو الهول القــادِر على تتويج الملوك • وثمة آثار من كتابات تنبئنا بأن توت عنخ آمون وزوجته عنخسين آمون قد قدما الضحايا لذلك الاله على هضبة الجيزة •

بيد أنه واضح أن طيبة كانت هي المكان الذي حمل الملك الشاب على أن يبدل فيها جهوده . لقد نهب الكرنك مرارا ، وتقلبت بفعل الثورات والحروب والتغييرات في الحكام ، بالاضافة الى الزلازل ، ولم تكشف أطلالها بعد عن كل الآثار المتخلفة عن ذاك العصر ، ومع ذلك فان بعض الكتل الحجرية المتفرقة والقطع المعمارية المستخرجة من داخل الصروح لتتيع لنا

آن نحزر ما كان أقيم هناك باسم توت عنج آمون ، وما أضافه خليفنه آى ، الذى تابع تنفيذ برنامجه نفسه ، لدرجة أن خراطيش الملكين ، وكانت متلاصقة ، قد حملت بعضهم على الاعتقاد بقيام ظاهرة ثالثة من طواهر الحكم الثنائي في هذه الفترة الأخيرة من عصر المروق .

وجرت حركة البناء من أجل توت عنخ آمون في حمية ونشاط ، ولم يتوان أولئك الذين أخذوا بيد الملك في أن يستغلوا هذه الأعمال منذ موته لمصلحتهم ، كما ذكرنا من قبل : ففي الكثير من الأحايين تحجب أسماء آي وحورم حب خراطيش الملك الشاب ، ولئن لم نستطع العثور في أي مكان بالأقصر ، تحت أختام حورم حب على أي أثر لسافه ، فان الأمر على خلاف ذلك في القصر ، حيث لا يخطئ أحد في التعرف على الوجوه الملكية التي تتجلى فيها القسمات المميزة لابن تبيى ، وذلك على الحائطين الداخليين في البهو المشهور ذي الأعمدة الجرسية Campaniforme الذي بدأ أمنحتب الثالث تسييده .

ولف د تركت لنا أعمال توت عنخ آمون في هذا المعبد الطيبي أعظم السواهد التي عرفها الانسان وأكثرها حيوية ولعلنا نلمس هناك أيضا ارادة الملك الصغير في أن يخلد في الحجر لصالح الاله الذي تعلم أن يعلن عن سموه وعظمته ، كل الأحداث التي تجرى في أجمل أعياد مصر ، عيد آمون • ففي كل عام ، خلال الشبهر الثاني من الفيضان ، شبهر بابه تعود فدرة الأحد عشر يوما التي تشميع خلالهما البهجمة والأفراح في العاصمة بمناسبة عيد أوبت الجميل · و « أببت » (أوبت) \_ رسبت هو الاسم الذي كان يطلق على معبد الأقصر الذي قيل أن به حريم الاله ، بيد أن هذا التفسير على غير يقين (هذا في حين أن أببت (وبت) \_ أسوت هو معبد الكرنك ) والي هــذا المعبد دائما كان آمون وزوجته موت ، وفي صحبتهما الاله خونسو يتوجهون في مهابة وجلال • وكان هذا ، الحروج الالهي » يتيح للشعب أن يشهد ثالوث آلهته العظام · وقد استرد عيد « أو بت » منذ عودة الملكية الى طيبة كل ما كان له من رونق و بهاء · ويعرض هذا العيد على ضفاف النيل ومجاورات المعبد منظرا ينطق بالعظمة والفرحة الشاملة ، بهر توت عنخ آمون حتى انه أمر بنحت جميع مراحله على الحوائط الداخلية للدهليز المكشوف الذي يحده من الشرق والغرب بهو أعمدة أبيه

وقد خصص للحائط الغربي من الشمال الى الجنوب صور الاستعراض كله ، من الكرنك حتى الأقصر · وعلى الحائط الآخر شرقا ، يعود الموكب من الجنوب الى الشمال نحو نقطة ابتدائه · وعلى النيل ، يتأهب أسطول حقيقى لمصاحبة القوارب المقدسة الخاصة بآلهة طيبة والتي يلحق بها مركب الملك . وقبل معادرة المعبد ، يقوم توت عنخ آمون بنفسه بأداء المرحلة الأولى من الطقوس امام القرابين والازهار التي يرويها بماء القربان ويبخرها ١٠٨١) ، ثم يفادر الموكب المعبد على انفام الموسيقا الحربية . ويرافق الكهنة الذين يحملون على أكتافهم الزوارق الصغيرة المقدسة التي وضعت عليها هياكل الآلهة ، والتي سوف توضع بدورها على سفن نهرية كبيرة . ويصل الملك على قدميه الى سفينته ، ويعطى اشارة الرحيل الى الأسطول كله الذي تتحرك مراكبه عندئذ صوب الجنوب . يستحبها بالحبال بحارة يسيرون على ضفة النهر ، الجنوب . يستحبها بالحبال بحارة يسيرون على ضفة النهر ، وتتجميم الموسيقيون والمغنيات ، وتستقهم شاراتهم . وتتجميم ويصفقون؛ وتهب نسمة الأعياد في كل مكان ، ويتلهى الملك الشاب بأغاني سكان خفاف النهر ، حتى انه ليعتزم أن يكتب على حجارة معبده بجانب النقوش ضفاف النهر ، حتى انه ليعتزم أن يكتب على حجارة معبده بجانب النقوش ضفاف النهر ، حتى انه ليعتزم أن يكتب على حجارة معبده بجانب النقوش ضفاف النهر ، حتى انه ليعتزم أن يكتب على حجارة معبده بجانب النقوش في المدينة المارقة :

أعدت حالة منت خيمتها صوب الجنوب أعدت حالة منت خيمتها صوب الشبهال اشربوا ، يا بحارة فرعون الذي يحبه آهون ، وتمدحه الآلهة ،

وفى الطريق بين الكرنك والأقصر ، كان على الملك أن يمسك بمجداف ، فيثبت بشكل رمزى أنه اضطلع بجميع مهام الرحلة من أجل أبيه الانه ، وعما قليل يرسو مركب آمون الكبير المسمى « أوسرحات مون » في الأقصر ، عند هذا يحمل قارب الاله في موكب فخم يسير به حتى المعبد ، ويجهد الكهنة في أن يشقوا الأنفسهم طريقا وسلط موائد القرابين المكدسة الزاخرة بالأغذية ، الى جانب الحوانيت الصغيرة التى أقامها الباعة المتجولون بالقرب من ساحة المعبد ، وبتوقف الملك قليلا ، على قدر ما يستطيع ليتسلى بمشاهدة الرقصات البهلوانية التى يؤديها بعض النسوة على ايقاع الصللاصل والصنوج والطبول (الدربكة) التى لا تنتهى ، ولكن عليه أن ينصرف عن هذه المتعة التى تناسب سنه ويعود ثانية الى مسايرة موكب المراكب الذى لابد أن ينفذ من الصرح فيختفى بذلك عن أنظار الجمهور ، عند هذا يبدأ العيد المقيقى

عدد السعب ، ونسمع في أزقة مدينة الجنوب الأعازيج والموسيقات السعبية التي تستمر حتى مطلع الفجر ·

وبعد انقضاء أحد عشر يوما ، يجرى العرض البحرى نانية في الاتجاه العكسى • وكان توت عنخ آمون قد عاد الى الأقصر لملاقاة الهه الذى لن يستحب قاربه بعد ذلك • ونحرت تيران الموكب ضحية بالقرب من المعبد ، وهمى ثيران سمينة قيمة أهداها أعيان النوبة ، قرونها ملوية غير منتظمة نستخدم في موضعها من الدواب زينة تتسكل حسب الهوى والحيال • وتعود المراكب سريعا الى الكرنك ، يحملها تيار النهر القوى في تلك الفترة من الفبضان (١٠٩) • ويقوم الملك على رأس فرقه العسكرية التي نظهر فيها أيضا فصائل أجنبية ملحقة بها ، فيرافق على ضفة النهر المراكب العائدة ، سائرا بسرعة التيار في النهر • وهكذا تنتهى الأعياد التي سوف تتردد أصداؤها بعد آلاف السنين في أوروبا في أعياد الكرنفال ، كما أن تتردد أصداؤها بعد آلاف السنين في الوكب السنوى لمركب « أبي الحجاج » ولى المدينة المحلى (١١٠) .

ولم تكن كل الاحتفالات التى يدعى اليها ملك طيبة الصغير ممتعة على هذه الصورة ، ولكنه كان يخضع فى استسلام لمقتضيات الحفلات والطقوس المتصلة بمنصبه الرفيع ، ولقد أقر له منذ تتويجه احتبار موقع معبده الجنازى على الضغة اليسرى لطيبة . وفى اليوم الذى حدد فيه الكهنة بالحبال مساحة البناء حضر الملك رسميا ، ووضع فى الحفرة التقليدية ودائع الأساس . وبعد هذا تم تعيين موظفى المنطقة . ومنهم من خدم قبلا في ضيعة أبيه الجنازية ، مثل أوسرحات كاتب حسابات النفائس كلها في منزل « نب ماعت رع » ، وقد عين « كاهنا أول في منزل نب خبرو رع » .

وقليل من ملوك مصر الذين ارتقوا العرش في مشل هذه السن المسغيرة ، اشتهروا في عدد محدود من السنين بمثل هذه الكثرة من المنشآت . ففي منطقة طيبة ، تظهر تماثيل آمون بصورة توت عنخ آمون في كل مكان ، وقد صور الملك نفسه في دائرة الآلهة ، ويتجل أروع تعبير لهذا الوضع في ثالوث الكرنك المحفوظ بمتحف القامة حيث يتجلى الفتى للأجيال القادمة معصبا بتاج «أتف» وقد طوقته اذرع الاله آمون والالهة موت اللذين يطوقهما الملك بدوره من الخاصرة يحركة تدفعهما قليلا الى الأمام (١١١) .

وتتجلى العودة الى عقيدة آمون كاملة في هذه التصويرات. واذا

كان الاساوب الجمالى لهذا العصر قد دفع حتما برونقه الى قسمات الالهين والملك التى تميل قليلا الى الضعف والوهن ، فالموضوعات تعهد مع ذلك الى صرامة منناهية ، ولا تظهر الزوجة أبدا فى هذه التماثيل الرسمية ، وانما يقوم فيها الملك وحده فى صحبة الآلهة ، ولعله تمد كرس فى الكرنك على أكثر تقدير تمثالا لآمون ، وصورة لامنت Imenet تكتنفان بابا ، يمكن التعرف فيهما على تصوير رصين حذر لعنصاصر الزوجين الصغيرين ،

ويبدو أن الوشائج الوثيقة التي كانت تربط أفراد أسرة العمارنة في النوبة لم تنفصم خلال حكم توت عنخ آمون ، بل كان الأمر على المكس من ذلك: فعي منطقة الجندل الثالث ، كان المعبد الذي أقامه أمنحتب الثالث في «كاوا» وهي «جم أتون» القديمة موضوعا لذروب منحددة من الرعابة منذ تتوبج أميرنا هذا . وفد أعيدت عبادة الآلهة آمون ، واله الشمس بهليوبوليس «أتوم» اللتين كانتا تمارسان في هذا أ المعبد . وتبدو في المعبد صورة الملك نفسه بصبغتي اسمه اللتين لم تزالا باقيتين امع ذكر اسمى أتون وآمون) وهو يقرب أزهارا الى آمون رع بعد أن تباهى بترميمه آثار أبيه . وهكذا فانه مد الى النوبة النائبة خطته في اصلاح جميع معابد الامبراطورية · وأقام في هذا الموقع معبدا صغيرا ، اغتصبه فيما بعد رمسيس الثاني ، كان فناؤه مزينها باربعة أساطين • وكان لحلة جم أتون ( أو جم با أتون ) حاكمها هو « كاتب المعبــد في بيت رع » أو « باشا جم أتون » واسمه با ـرِ نخت · وتمـــة منشأة أخرى هامة للغاية ، من منشآت توت عنخ آمون في النوبة ، سي منشأة فرس الواقعة جنوبي أبو سمبل على الضفة اليمني للنيل ، ولا بد أن كان لها علاقات وثيقة تربطها بمعبد كاوا ، فكان موظفوها لتماداون الزيارة مع موظفي المعبد في مناسبات عديدة ، كان من أبدعها تلك المناسبة البديعة التي ترسل فيها الى العاصمة الثيران السهمينة اللازمة لعيد أوبت . وفي هذه المناسبة ، يتذكر أبناء «كب» انهم قد نشئوا وتربوا في قصر فرعون ، فيتولون اختيار الجزى لتسليمها الى نائب الملك • وعلى هــــذا النـــحو فان خعى الذي عاش تحـــت حـكم توت عنج آمون ، وكان أيضًا « مدير أراضي الجنوب » لم بفته أن تعشن صورته على حائط في معبد «كاوا» . وليس من شك في أنه هو نفسه الذي يظهر في «فرس» في صورة «كاهن أول » المملك المؤله نب خبر. رع (توت عنخ آمون) . ففي هذا الموقع ، شبد الملك هيكلا مجد فبيه آمون - رع ، وأتوم ، ورع - حوراختي . بيد أن الشيء الذي له دلالة خاصة هو أن هذا المعبد قد كرس اساسا للملك نفسه باعنباره مسيد المدينة ومن المفيد أن نذكر أن هذه الحالة كانت تسمى فى قديم الزمان «سحتب نترر » « Sehtep Neter» أى مهدىء ما أو مرضى ما الآلهة وأن هذه العبارة تظهر فى ألقاب (بروتوكول) الملك الشاب بصفنها من نعوت الأسماء الخمسة وليس من المستفرب أن ينضح يوما أن الاصل النوبى لأجداد تبى يرجع الى منطقة فرس وعلى أية حال فهناك نظهر صورة توت عنح آمون المؤلهة وهو لم يزل حيا حسب عادة أبررها والده امنحنب الثالث حين أمر بأن يصور فى هيئة اله فى معسده بصولب الواقعة جنوبا .

كانت فرس مقر حكومة نائب الملك في النبوبة ومن معاصري توت عنخ آمون يجدر بالذكر نائبه «حوى » الذي يبرز قبرد بدلفة خاصة بما فيه من تصاوير الوظائف في كل املاك مصر الجنسوبية ويبدو أن اخت هذا الموظف الكبير (ولعلها زوجته) وهي السلمة في الحياة «تايمواجسي» Taemouadjsy كانت في ذلك العصر أهم سيدة في الحياة الاجتماعية والرسمية في النوبة المصرية ، وذلك بحكم ألقابها ، اذ لم تكن فقط بمثابة بدبل من أخيها في معبد فرس ، وأنما كانت فوض ذلك «رئيسة حربم» توت عنخ آمون ، ومعنى هذا على الراجح أنها من أجل الملك الشاب كانت تجمع أجمل بنات النوبة اللواتي بستخدمن اشاعة البهجة والرونق في حياة القصر بطيبة (١١١) ، ونستطيع بالرجوع الي الصور البديعة في مقبرة حوى نائب الملك في النوبة وأخي السلميدة أن نمعن النظر في الأميرات الجميلات اللواتي عهدت بهن الى أخبهسا ليمضى بهن الى عاصمة الملكة .

كان الاقايم الجنوبي للنوبة يمتد في عهد الأسرة الثامنة عنده الي جوار «نباتا» في السودان الحالي ، وكان يضم منطقتين متميزتين تبدأ الأولى منهما عند بلدة هيراكونبوليس جنوبي طببة ، وتنتهى عند الجندل الثاني ، وهي بلاد «واوات» أو النوبة السفلي . أما الثانية فتقابل النوبة الملا أو بلاد كوش حتى «كاروي» . وكان نائب الملك صاحب النصب الشديد الأهمية في ذلك العصر الذي أصبحت فبه النوبة بلدا عرتبطا بمصر وطريقا لتجارة المنتجات الأفريقية المتجهة صوب البحر التوسط بعاونه وكيلان مسئولان عن كل من الاقليمين . ونعلم من المخرينات على المصلي الصخري الصغير في الليسيه قبالة عنيبة العاصمة العنديتة للنوبة المصرية (\*) اسم أحد وكيل حاكم النوبة في عهد توت عنع آمون ،

<sup>(\*)</sup> وذلك قبل أن تغمرها مياه السادالعالى \_ المراجع .

هـو " آمون م ايبت " . فبعد ان تم تنصيب نائب الملك في النـوبة ، استقبله عند وصوله في اصمته النوبية سحتب نترو Sehetep Neterou ( فرس ) كبار الموظفين وعلى رأسهم وكيلاه اللذان بحملان البـ قرابين من أطعمة وأكياس من التبر ، وحولهما عمدة خع م ـ ماعد (صولب) الذي كان يشرف على معبـة امنحتب الثـالث الكبير وسميه حوى عمدة البلدة التي سوف يقيم فيها ، والكاهن الأول في معبد توت عنخ آمون في ذلك المكان ، وبرفقته الكاهن الثاني مرموسي ، وكهنة المعبد وكذا بالطبع قائد حامية المدينة المحصنة بنو Penno

وكان هذا الموظف الجديد حوى ابنا لأحد كبار موظفى أمنحتب الثالث وصديقا حميما للملك الشهاب ، رغم أنه كان يكبره بكثير ، وينتمى الى اسرة عريقة جدا من أمراء البسلاد . ولعله كان فى بداية حيانه الوظيفية قد عمل مساعدا لمريمس نائب أمنحتب الشالب فى النوبة ، بصفته «كاتب المراسلات» . وكانت معرفنه للسلاد كبيرة . وقد أكسبته المهام الدبلوماسية التى اضطلع بها فى ذاك الوقت بصفته «مراسل الملك فى جميع البلاد الأجنبية» مكانة عظيمة ومعرفة كبيرة بالرجال ، وعندما بعث الى النوبة ، كان يتمتع من قبل بسلطات كبيرة بالرجال ، وعندما بعث الى النوبة ، كان يتمتع من قبل بسلطات بين «حاملى المراوح على يمين الملك» وكان «مشرفا على مواشى آمون فى بلاد كوش» و «مشرفا على مواشى آمون فى بلاد كوش» و «مشرفا على بلاد الذهب التابعة لسيد القطرين» ، بضاف الى ذلك هالة من الفخار لعله فاز بها خلال المعارك الفاشلة التى شنها ضباط فرعون فى أملاك مصر المتمردة بآسيا فى أواخر الحسكم المارق : فكان بحمل لقب «بطل صاحب الحلالة فى فرقة القرسان» .

ومن ثم أمر توت عنخ آمون بتنصيب نائبه في حفل رسمي كبير فتسولى الملك في قصره رياسة الحفيل ، وهو جالس على عرش أجداده الطقسي ، تعلوه مظلة ، ويرتدى حلة فاخرة ورداء فضفاضا من الكتان ذي الثنيات ، وعلى رأسه الخوذة خبرش ، وفي احدى يديه محجن وسوط الملكية ، وفي اليد الأخرى علامة الحياة ، ويكتمل هذا الثوب الرسمى بذيل حيواني طويل ونعلين في القدمين ، وكان جالسا على منصة جرى أمامها في قاعة العرش الكبرى مشهد بسيط جدا . وقدم اليه « حوى » لابسا رداء ذا ثنيات حاملا المروحة الكبيرة ، وهي شارة احدى وظائفه ، وفي رفقته مساعدوه ، وقد أحنوا ظهورهم ، ورحب به ناظر الخزانة نيابة عن الملك بهذه الكلمات : «لقد سلمت اليك(المنطقة)

من نخن (هيراكونبوليس) حتى نيسوت تاوى (ناباتا) فاجاب حوى: 
« فليفعل آمون اله نيسوت تاوى ما يؤيد كل الذى أمرت به يا عه لاى الملك » . وفي الحال قال رجال الحاشية : « انك يا نب خبرو رع ابن آمون ، فليفعل ما من شآنه أن يأتى اليك برؤساء البلاد الأجنبية كلها ومعهم احسن منتجات أقاليمهم » . وبعد هده التقدمة وعبارات الترحيب ، سلمت الى حوى شارة منصبه ، وهى عبارة عن خاتم وظيفته الذهبى . وعلى الرغم من الكتابة المطموسة التى تصاحب هذا المسهد ، فمن المعتقد أنه يمكن التعرف فى النص على كل كلمة تشير الى الوزير . وربما كان « الآب الالهى » آى هو الذى سلم بنفسه الى نائب اللك خاتم تنصيبه (١١٣) .

وغادر حوى القصر يرافقه ابناه ، وأحدهما «باسر» قائد الخيالة وكان يحمل فى كل يد باقة كبيرة . وللحال هتف له الموظفون الاداريون «الرودو» الذين سوف يستخدمهم فى النسوبة . وامتدحه خسدمه وموظفوه وبحارة سفنه بصوت عال ولوحوا له بازهار واغصان مورقة وساروا فى موكبه حتى معبد آمون حيث أقبل نائب الملك يقسدم آيات الشكر والولاء . وكان على حوى بعد خروجه من المعبد أن يرحل الى النوبة ليتولى ادارة اقليمه الجديد ، وكان سفينه الفخم متأهبا للرحيل ، ويماثل سفينة الملك بشكل محسوس . وكانت القمرة الوسسطى فى المركب مزينة بزخارف ذات الوان حية زاهية ، وفى مقدمتها عريش للخيول يسمح برؤية الجياد التى حملت الى المراكب من قبل (١١٤) . للخيول يسمح برؤية الجياد التى حملت الى المراكب من قبل (١١٤) . الأربعة «حورس» وعلى هيكل المركب نفسه صورة فرعون في هيئة أبي الهول يصرع زنجيا ، ورافق حوى على رصيف الميناء جميع افراداسرته الهول يصرع زنجيا ، ورافق حوى على رصيف الميناء جميع افراداسرته ومنهم أبناه وأمه السيدة ونحر ونساء منزله ، وفي مقدمتهن احدي

وكان رحيل نائب الملك مصحوبا بالرقصات . وما أن تم شحن آخر الهدايا والمأكولات اللازمة للرحلة على ظهر المركب حتى رفعت المرساة ·

وما أن استقر حوى فى النوبة حتى اهتم بتحصيل الضرائب . . ولقد بدل قصر الللك عناية خاصة باختيار هذا الموظف الكبير ، بعد أن افتقر بسبب التجارب التى أجراها الملك المارق . وكان الجميع يعرفون كفاءة حوى ومنزلته ، ويتوقعون نتائج سريعة من بعثته ، وشوهد حوى فى كل مكان ، وأعاد الثقة الى نفوس الفلاحين والعمال ، ونظم بعثات

للمناجم ، وأشرف على تربية المواشى ، وأوفد مبعوثين الى المنسساطق الواقعة فى أقصى الجنوب لحفز الصيادين على اقتناص الفيلة والزراف والغزود . وعمل على قطع أشجار الابنرس والماهوجنى التى تتسحن على المراكب الجارية بين الجنادل . واستفل جميع موارد السودان والنوبة استفلالا كاملا . ونجح فى اقرار الامن فى البلاد باستناده الى سلطة الانراف النوبين الذين نشسوا وتربوا فى بلاد فرعون ، وأناح ذلك للصناع النوبيين من صاغة ونجارين ، أن يصنعوا المعجزات بالمنتجات للصناع النوبيين من صاغة ونجارين ، أن يصنعوا المعجزات بالمنتجات التي تداولتها أيدبهم ، وكلما ظهرت بوادر تمرد صغير فى أية قربة نائبة علم حوى بامرها فى الحال ، وسرعان ما يؤتى بالمتمردين ويلقى بهم فى السحون ، وبصيرون عبيدا .

وكان يعاونه جماعة من المساعدين المحنكين ، منهم الكاتب «خع» أو كاتب حسابات الذهب «حور نفر » • وكان فضلا على ذلك يسولى « رئيس الحظيرة » حاتى ، ثقة خاصة . وسرعان ما شسوهد رحسول حصيلة الذهب الى قصر نائب الملك ، أحذره الرجال ، واحيانا بعض النساء و متمثلا في شكل أطواق أو أكياس من التبر . وأمام نائب الملك وفي يده صدولجان الأمر والنهى ، تحصى الايرادات ، وتوزن في الميزان الذي شرف عليه الاله تحوت وبسجلها الكتاب .

واستطاع حوى بعد قليل أن يعلن لملكه الشاب أنه سوف يصل الى طيبة ومعه خراج الجنوب كله . وكان منظر السفن والمراكب الكثية فلتى تؤلف أسطولا حقيقيا رافقه في رحلنه في النيل مشحونا لآخره منظرا رائعا . رشوهدت في المراكب ، من ضفة النهر ، الماشية قائمة في أقفاصها ، وبالات مربوطة بالحبال وملاى بالحاصلات الأجنبية . وكان في المستطاع التخمين بوجود أكورام من الذهب مكدسة في القمرات يحرسها الجنود . ومن المعلوم أنه قد وصل أيضا على ظهر سفينة فخمة أمراء وأميرات «واوات» وكوش ، مستقرين في السفينة داخل الخبام . وكان في المركب أخيرا المتمردون الذين خمدت في نفوسهم حمساسة النضال في السجون ، ووصلوا الى طيبة مع النساء والأطفال ليخدموا أشراف طيبة ، وشهوهدوا وهم جالسون القرفصاء على أسقف القمرات .

وكان توت عنج آمون ينتظر في لهفة مجيء مثل هذه العجائب التي انعش ذكرها فؤاده منذ اسابيع ، وأثارت فجأة لونا من الاهتمام في حياته .

وحضر الملك مرتديا حلة ممانلة لتلك الني كان يرنديها يوم ارتفائه العرش . وانخذ مجلسه من جديد تحت المظلة ذات العمد التي على سكل زهر اللوتس والني يتدلى منها طنف يتشكل من زخارف تحالي. عناقيد العنب حسب الأسلوب السائد في ذاك الأوان ٠ وفي أعلى الافريز اصطفت الأفاعى المقدسة منتصبة وعلى رءوسها قرص الشمس وكانت قاعدة العرش معطاه باكملها بطنف من عصافير لها أبد آدمية وسيدور الحكام التوابع الخانسين للملك ، وهم يعبدون سيد البلاد دون يحفظ ووضعت المظلة في الفناء الكبير القصر ، اذ كان من المتوقع مسيره مركب مهيب ووصول كمية هائلة من الأسياء والمنتجان . وكان حوى ممسكا بيده شارتيه : المروحة الكبيرة الني أضاف اليها المحجن . وهمر أحا. شعارات مملكة الجنوب . وكانت المروحة قبل كل شيء شارة منصب، نائبا للملك . وكان عليه أن يعدم ألى فرعون أعيان بلاد كوش الذين وصلوا بأشخاصهم ليسلموا فرعون الجزى المفروضة عليهم واتخمد هؤلاء الأعيان السف الثاني اذ كان في المقدمة حكام «واوات» سيقهم الأمبر « حقائفر » أمير ميعام ومن أولاد « كب » ويعرفه توت عنج آمون كل المعرفة ، أذ تلقى الاثنان معا على نفس الأساتذة درون الآداب والعاوم والأسملحة . وما أن أبصر الأمير ملكه حتى ارتمى على الأرذر ومعه أميران آخران يرتديان مثله الحلة الرسمية الخاصة بزعماء وأوات ، وهي من جلد الفهد على الظهر ، وريشمني نعام مرشم وقتين في تسعر مستنعار قصير ومثبتتين برباط رأس أبيض (١١٦) وديم: الأمراء لفرعون قطعما من الاتاث دقيقة الصنع جمديرة بأن نظهر أ قصره: فمنها مقاعد صغيرة تطوى مصنوعة من خشب نمين ولها رسائلد من الفراء (١١٧) · وكراسي وأسرة ودروع مكسوة بجلود الفهود وفسي وسهام . ووضع الأمراء عند تحدمي فرعون أطواقا ذهبية ، واكماسك من البر . وأكواما من العقيق موضوعة في اقداح . وحجر اليصب . وأنياب الفيل ، وعصى الرماية (بوميرانج) من الابنوس ، بل راركة مصفحة بالذهب (١١٨٨) . وجيء الفرعون أيضا بزون مذهب ، رنحت رائعة من انتاج أحسن صناعة النوبة: فمنها مقعد صغير يحمل سنة طويلة صور أعلاها بالنقوش الذهبية منظر طبيعي لبلاد واوات حول كوخ هرمى الشكل محوط ببعض التذكارات من غنائم الحروب . ربدو في المنظر قبل كل شيء غابة من نخيل البلح ، شماريخه عالية ، وزرافتان تمدان رأسيهما حتى عراجين البلح ، وبعض النوبيين وهم يشسيعون الحياة في المنظر • ويتدلى أسفل الصينية قطع من جلود الفهود وألواح

وشوهد خلف زعماء واوات أميرة نوبية وأمراء نوبيون شبان ، بتقدمون نحو الملك صفا صفا ، ولهم وجوه دقيقة السمات ، ويلبسون ثيامًا على النمط المصرى ، وانما يتزينون كما يتزين النوبيون بأقراط ذات حلقات ، وذيول القطط البرية مثبتة بأذرعهم · ويسبق هؤلاء خسدم يحملون أيضا ذهبا وجلود الفهود ويحرسون مركبة تجرها الثيران وتمثلكها أميرة بارعة الحسن تعلوها مظلة تقيها لفحات الشمس ، ويقوم لها عبد بعمل الحوذي ، وكانت ذات جمال غير مألوف بالنسبة لحريم فرعون ، اختارتها السيدة تايمواجسي بين غيرها من الحسناوات لتنضم اليحريم فرعون . وأتت الأميرة معها بعبيد لم نزل أيديهم مكبلة بالأغلال ، وفي أعقابهم نساؤهم وقد تدلت أثداؤهن وحولهن أطفالهن ، وقد حملن أصغر الأطفال في أكياس من الجلد تتدلى على ظهورهن . أما امراء كوش فانهم ارسلوا أمامهم أكواما من ذهب وأكداسا من يصب احمر ، ورفعوا الى فرعون أيديهم دلالة على الاحترام ، وركعوا أمامه ، وقدموا موكما من المساعدين في صفين محملين بأطواق ذهبية وجلود الفهود وذبول الزراف التي ربما استخدمت في تزيين ازار الملك ٠ وكان هناك أيضا زرافة وعدد من الثيران الثمينة المدهشة من بلاد كوش ولها قرون غير منتظمية وتستخدم في الألعاب التنكرية خلال الأعياد الكبيرة (١٢٠) . ولقد شوهد في غضون الاحتفال بعيد « أوبت » كيف زينت أطراف العرون بأشياء تحاكي الأيدى • وثبت بين القرون رءوس مصطفة ، فعندما تحني الدواب رءوسها تبدو على هذه الصورة وكأن النوبة برمتها تنحنى أمام الملك . ولما انتهى مرور الموكب استدار نائب الملك نحو سيده ، وقدم مروحته مائلة أمام وجهه . وعلى هذه الصورة قدم هداياه الى الملك في خشوع واحترام (١١٥) .

وظل الملك جالسا فى جلال طوال مدة الحفل ، ولم يفتر اهتمامه بما يجرى لحظة واحدة . وأثار هذا المشهد مشهاءره ، فكان يتعجل النزول من المنصة ، ولمس كل هذه العجائب ، ومخاطبة الأمراء النوبيين الذين كان يشعر بقربهم منه ، ولم تظهر الملكة الى جوار الملك ، كما لم تظهر أبدا فى سائر المناسبات فى جياة الملك الرسمية العامة . فلقد استعاد البروتوكول القديم كهل قواعده ومقتضياته ، وكان امنحتب

النسالث قد تخلص من هذه القواعد فقدم تيى الى جانبه في كل

لقد ادى نائب الملك مهمته على أحسن وجه ، فامتلأت الخزائن المكية بالخيرات والنفائس ، وعاد ممكنا أغسراق تماثيل بتاح وآمون بالذهب ، وبدأت الآن المرحلة الأخيرة من الحفل في فناء القصر ، وسرع توت عنح آمون في مكافأة نائبه العظيم بفيض من القلائد الذهبية غطت عنق نائب الملك وصدره تغطية تامة حين خرج من القصر عائدا إلى مسكنه حيث ينتظره الرجال والنسساء من حاشيته ، وهم يلوحون باوراق الأشجار فرحا ويهزون صنوجهم .

كانت ضروب اللهو والتسلية هذه نادرة الحدوث في بلاف طيبة بالنسبة الى ملك صغير السن لقنه أصول مهنته القاسية قائد جيوش الإمبراطورية آى . وحورم حب . وكان آى يبدو مع ذلك أقرب الى فلبه اذ كان على ما يرجح خاله الأكبر ، ولا بد أنه كان صاحب السلطة في القصر . فلا يتم فيه شيء من غير موافقته . وكان معترفا له بهذه الصفة حنى لقد بلغت به الخرأة أن يظهر في مشاهد شعائرية ملكية في مكان غير عادى على خلاف القواعد كلها، وآية ذلك قطعة ذهبية مزحرفة وجدت في المخبأ الأول لتوت عنح آمون اذ يبدو مكان الإله آمون ب أو الإله رع المام سيده الصغير توت عنح آمون الذي يمسائ بمنجل الحرب السورى في يده ب ويؤدى الإيماءة التقليدية بالإجهاز على أعداء الحرب السورى في يده ويؤدى الإيماءة التقليدية بالإجهاز على أعداء مصر . وذات مرة رافقت الملكة عنخسن آمون زوجها : وترى خلفه في أنساء الحفل الديني ، ولكن اقدام الأب الإلهي آى على احتلال المكان المخصص للاله الأعظم على هذا النحو جرأة ليس لها مثيل (١٢١) ،

لقد اطلع الملك منذ فترة قصيرة على اسرار الطقوس الدينية التى الحبح رسميا كبير كهنتها ، وعرف المناسبات التى يجب ان يظهر فيها على العرش المصنوع من كتلة مستطيلة الشكل تحاكى مقعد الملوك الأوائل وكان بعلم القيمة الوقائية للحيوانات المتوحشة المصورة على قاعدة كرسيه وهى مربوطة الإطراف ، ولم يجهل أنه عندما يتخذ مظهر رئيس الكهنة فيتربع على مقعده الخاص بالتعبد ، وهو كرسى يطوى نصف طية وخال من المسائد ، يجب أن يكون مصحوبا بالمروحة السكبيرة الكائنة في والمراوح من ريش النعام ، وأنه ليعرف الخاصة السحرية الكائنة في الصولجان كاسر الجماجم المزين بحيوانات الضحية ، والذي يستطيع المسيطة منه أن ينقل القرابين من العالم المحسوس الى غالدالالهة المسيطة منه أن ينقل القرابين من العالم المحسوس الى غالدالالهة

الخفى (١٢٢ • ١٢٣) . ويعلم انه اذا وضعت فى يده العصا الطريلة ذات الطرف المقوس والمنحوت فى صورة أسيوى وزنجى قد جمدا برباط العبودية ، وسحب هذين الجسمدين فى التراب ، فانه يقيم بذلك شبكة خفية على حدود بلاده تحميها من هجمات جيرانه .

ومن بين جميع اشكال الاله التي كانت نفسر للملك على الدوام ، لم تستبعد أبدا صورة الشمس ، ولذلك فثمة خانم مفضل عند الملك الصفير أخله معه في فبره ، وبه رأس لعله أبدع رءوس الخراتم التي نعرفها ، ينكون من شكل بيضاوي محدود بالعقاب وحورس رهما باسطان أجنحتهما ، والملك راكع تحف به صورتان لقردين يعلوهما قرص القمر ، وهو (أي الملك) يتعبد في هذه الصحبة الطيبة اله الشمس حورس ذا رأس الصقر الجالس على عرشه ،

وعند تولى توت عنخ آمون العرش ، كان لا بد من اجراء تغييرات جديدة في صيغة العقيدة الدينية ، طالما أنه قد تقرر الكف عن اتباع الطريق الذي رسمه المالك المارق . ومع ذلك فان آخر سمتلى الماسساة العمارنية قد لمسوا الاصلاح عن قرب شديد حتى انهم احتفظوا منه بلمحات جديدة عميقة الجذور لدرجة لا يسلم معها العودة الى الماضى عود كاملة . وكانت هذه النقطة حساسة بصفة خاصة بالنسبة الى ممارسة الطقوس الدينية والى العمل الختامي فيها الذي يؤدى حتما الى تفديم القربان الى الاله ، متمثلا في ابنته العزيزة «ماعت» الهات التوازن والقانون ونسمة الحياة .

وقد عبر الملك المارق عن هذا الرمز بأسلوب منتلف بعض الشيء: ففي اللحظة التي تتألق فيها الكرة الشمسية ، تتلقى التربان الاسمى في التضحية الدينية اليومية • وبدلا من أن يرفع الملك والملكة الى الاله تمثال ماعت الصغير وهي قاعدة القرفصاء وعلى راسها ريشة النعام • فانه عا لا يقدمان الابنة الالهية • بل الفيض المنبثق على الاله نفسبه ممثلا في أسمائه التي يضمها خرطوشان • ومع ذلك فهناك على جانبي المرطوسين دمى صغيرة الأميرات تحمل كل منهن على رأسها ثلاث ريشات، ويرمز على هذا النحو الى الالهة ماعت • وحينما تشترك الملكة في أداء الطقوس • تظهر صورتها جالسة القرفصاء على جانبي الخرطوشين اللذين ترفعهما • عند عذا يتجلى الاله فوق المصلى وهو يشيع الحركة في الأشياء كلها بريح عند عذا يتجلى الاله فوق المصلى وهو يشيع الحركة في الأشياء كلها بريح حتى تبيي أفقية • فكيف جرت هذه التضحية بعد العسودة الى الديانة حتى تبيير أفقية • فكيف جرت هذه التضحية بعد العسودة الى الديانة

الاصلية الصــحيحة ؟ لقد وجد في كنز توت عنخ آمون ، بين مصلياته المذهبة وضمن عناصر الأثاث الذي ينتمي الى الاسرة المالكة علبة سماها المنقب ون «علبة الادهان» ، وهي منحوتة على صورة الخرطوش المزدوج وشكلها وزخرفها معبران للفاية ، ولعلنا نرى فيها الشيء الذي استخدمه توت عنخ آمون للاحتفال بأضحية الشعائر . وبدلا من أن تكون هذه العلبة برهانا على التخلي نهائيا عن الاصلاح الديني ، فانها تبدو على الارجح دليلا على التنظيمات التي بديء في اجرائها • فهي ليسمت أول كل شيء للآلهة ماعت المعروفة في الطقوس التقليدية القديمة . وانما هي الخرطوش المزدوج المستخدم في طقوس المروق ٠ ومع ذلك فان الصورة تشير الى ماعت، فثمة ريشتا نعام عاليتان تطوقان قرص الشمس، وتزينان الجزء العلوى من الطوقين المقدسين . وفي داخل الخرطوشين . يظهر على الجانبين اسم الملك التتويجي بنقوش هيروغليفية ، بالشمس (رع) • (سب) • أما بالنسبة للجعل (خبر) ، فقد استبدل به صورتا الملك وهو جالس القرفصاء • ويبدو على أحد الوجهين طفلا له جديلة الصبا ، وعلى الوجه الآخر يبدو الطفل في الهيئة نفسها وعلى رأسه الخوذة الملكية «خبرش» · لقد حل اسم الملك على الارجح محل اسم الاله على هذه القطعة السعائرية : رهكذا فإن ابن الاله قد تمشل قربانا في القربان الاسمى وليسب هذه هي المرة الأولى التي يعش فيها في الكنز الملكي على عناصر تشير الى جهاز الشعائر المسيحية والأبهة الرمزبة التي لم يزل البابا. يحاط بها حتى اليوم . بيد أنه الأول مرة في مصر يقدم الملك ابن الاله اسمه الخاص قربانا للاله . وانفتح هذا الطريق بعد توت عنخ آمون ، ويأتي رمسيس الثاني فيتبع هذا التجديد ، وبتخذه لنفسه .

وعندما عاد البلاط فاستقر في العاصمة الكبرى طيبة ، واصل الفن تطوره فيها · كان الفن قد بلغ ذروة الجمال ، مستخدما ما رق وصفا من بديع الزخرف · وفجأة تزلزلت أركانه بفعل نزعة تعبيرية انتشلته من التفاهة التي تردى فيها · وصدم هذا الأمر في البداية فناني المدرسة القديمة وجعلهم حيارى جامدين · بيد أنهم ما لبثوا أن سايروا بالتدريج مقتضيات الرسم المنظور الجديد ، واستعانوا بالإتجاهات العامة وحدها فأشاءوا الحياة في أسلوبهم ، ودعموا الحرفة الفنية التي أصبحت من خديد قادرة على التعبير عن حقيقة الأشكال . وبقيت الروعة واللطافة ، أما تذوق التفاصيل والدعابة ، هذا التذوق الذي نزع الى تغيير التصويران القديمة و تحويلها الى «مشاهد نوعية» ، فانه تغلغل في جميع المجالات ، حتى في التصويرات الرسمية ·

وتتجلي ذكريات الفن العمارني خلال «تنسيق اللوحات التصويرية». وأوضاع الشخصيات ، وتصوير بعض الاحداث والايماءات التي لم تظهر أبدا من قبل . ولم يكن من شأن الأمير الصغير أن يفرض على المصانع الملكية طابعا ثوريا مثلما فعل أخوه الاكبر · ومع ذلك فثمة أسلوب جديد بعض الشيء ، أسلوب «توت عنخ آمون» قد صـور السنوات الاولى من حكمه ، وميز بطابع غريب غير عادى كلا من النقــوش البارزة المشهورة الخاصة بعيد «أويت» في معبد الاقصر ، والمناظر الخلابة بالفعل المصورة على العاج ، أو المطعمة بعجينة الزجاج على الخشب المصفح بالذهب في صندوق صغير في كنزه أو على ظهر عرشه . أما الوحه الحمال لآخر أبناء تبي ، بأنف السامي الاقنى بعض الشيء ، وجبهت التي يحدها قوسان من الحواجب الكثيفة السارزة ، طللان الجفنين ، فانه عولج في الصورة بأسلوب رائع ، واستمر الاسلوب الشائع وقتئذ في أضفاء الفتنة والجمال على الشعور المستعارة ، والرقة المتزايدة على النسيج الكتاني ذي الثنيات المصنوعة منه المآزر والقمصان التي تزينها الاشرطة والاحزمة الملونة التي أصبحت تســـتخدم بكثرة . اذ تشيع فيها البهجة بألوانها الحية المتباينة التي تتوافق مع القلائد الواسعة حتى تغطى معظم الجـــذع العـــلوى من الجسم . وكان القصر يحتوي على أشياء مثقلة أحيانا بالزخرف ، منها أوان ومصابيح من المرمر ؛ ولكنها الى ذلك حقيقة بأن تدخل شيئا من البهجة في الحياة العجيبة التي يحياها الزوجان الملكيان • ولم يعرف لهما أية ذرية عاشت في حياتهما الزرجية. بل لا يمكن معرفة أذواقهما معرفة يقينية • ومهما كانت الفخامة والتنوع في كل قطع الأثاث الجنازي الخاص بفرعون الشاب ، فليس ثمة شيء يمكن بحق أن يحيطنا علما بميوله الواضحة أو شمائله • وقد وضع كل شيء تحت تصرفه ، كل ما يمكن أن يشتهيه ويحصل عليه رجل يستغل جميع موارد البلاد • وان كنوز المقبرة لتكشف لنا عن مستوى التطور الذي بلغه شعب بأكمله ، وعاداته وشعائره ، ولكنها لا تحكى لنا تاريخ توت عنيج آمون ( ۱۲۲ ) ۱۲۵ ، ۱۲۷ ) ۱۲۷ ) .

ومن ثم فلا بد من الامتناع عن استخلاص أية نتائج عاجلة لدى رؤية الاسلحة ومشاهد الحرب والصيد التي يحاط بها الملك بعد وفاته • فهل هو حقيقة قد «أطلق جيادا جموحة تجر مركبتين في الصحراء في أعقاب النعام » ؟ • وهل اخترقت سهامه الضباع والوعول ، على أية سال فانه لم يكن قادرا على أن يجسابه الأسسد الملكي • وعلى ذلك فان الدرع المصنوع من عناصر ذهبية وفضسية ذات مفاصل ، وهو الأصل

القديم للرزد الحديث ، الدرع الذي صبع من أجله ، لم يكن يستخدمه ولا ريب الا في المواكب السلمية التي كان يظهر خلالها في طيبة وهو يسوق مركبته في أعقاب بعض الأسرى الاجانب .

ولقد نسب اليه رسميا عمل حربى لم يكن أبدا أهلا للقيام به (١٢٨) والواقع أنه ليس ثمة أى دليل تاريخي يتيح لنا تصور توت عنخ آمون في أية حرب ولم يسمع أبدا أبواق فرقه العسكرية في ميدان القتال، ولكنه كان يسمعها بالأحرى في الاحتفال بالاعياد الكبرى على طول النهر، بعيدا عن العالم الاسيوى الذي تتهدده مع ذلك المخاطر من احظة الى أخرى .

ولا بد أن ضربا من السياسة الحاذقة قد استخدم عوضا عن جيوش فرعون المتخاذلة : وفي نطاق هذه السياسة ، آفسح « الاب الالهي » آي المجال وقتئد لسفراء فرعون ، وبخاصة لكاتب الجيش حور م حب . فاستطاع هؤلاء السهواء منذ بداية حكم فرعون الاستمرار في احضار الضرائب التي كانت تدفعها لبنان وفلسطين الى مصر ، من ذلك أن «حوى» مندوب صاحب الجلالة في البلاد الاجنبية ، أتي الى القصر بأعيان «رتنو» الذين وصلوا على رأس موكب رائع من المحصولات المنوعة ، وفلموا الى الملك ، في غير خنوع أو مذلة ، وبصفتهم تجارا أمناء ليعطيهم في مقابلها بالمقايضة له بضائع قيمة ولا تترك الرسائل المتبادلة بين الرؤساء الشرقيين وملوك مصر خلال هذه الحقبة ، مجالا للشك بصدد تفسير مثل عدا المشهد الذي يرى فيه بعضهم مع ذلك ختام غزوة في آسيا شنها الملك الشاب ، يتبعها بعض مشاهد التتويج ،

أما حور م حب ، فقد جمع بمعرفته فى بداية حكم توت عنخ آمون كل الجزى المفروضة على فلسطين ؛ ولعله قد بالغ فى أهميتها : فعلى حوائط مقبرته الاولى المسيدة فى منف ، يبدو موكب عظيم يضم جميع الأجناس الاسيوية ومعها جيادها ، يذكرنا بتلك الجزى المشهورة المجلوبة الى فرعون (متحف ليدن) • والواقع أن جيوش الملك فى أوائل حكم توت عنخ آمون كانت واهنة ، ولم تصادف فى مشارف آسيا الا ضروب الفشل وان ذلك الذى أوحى بالنص المنقوش على «نصب ترميم المعابد» المقام باسم توت عنخ آمون ، وهو حور م حب نفسه لا يخفى هذه الحقيقة اذ يقول :

« اذ كان ( جيش ) قد أرسل الى جاهى ( لفظة عامة تطلق على سورية ) من أجل توسيع الحدود المصرية ، فانه لم يفز بأى نجاح » .

هذا هو نقد مباشر للسياسة السلمية ألتي اتبعها أخناتون وهاجمها حور م حب علانية • ومع ذلك فان الملك المارق لم يكن مسئولا عن كل هذه الاخطاء اذ كان أبوه أمنحتب الشالث قد أهمل الرد على الشكاوي وطلبات المساعدة التي أرسلها آليه أتباعه المتحالفون معه • واحتفظت رسائل تل العمارنة بالعديد من الشواهد المؤثرة على هذه الحقيقة • فقد اشتكى الملك « أكيزى » Akizzi وذكر سكان تونب Tunip (حلب) أنهم الننمسيوا المساعدة منذ عشرين عاما ولميصل اليهم شيء منها • ولم يكن أمنحتب الشالث راغبا في القيام بأية عملية عسكرية . ونذكر أخيرا العرائض التي بعثها «رب ـ ادي» ملك بيلوص، حليف مصر الذي سقط-فى النهاية تحت ضربات « عازيرو » صلحب المورو وحليف البدو ، و «التخابيرو» ساجاز أي قاطعي الرقاب · وشهد الشرق الادني المضطرم خلال تلك الحقبة كلها الصراع المرير بين الميتانيين والخاتي (الذين ذكرت التوراة أنهم الحيثيون) • واكتفت مصر بالحفاظ على أحلافها المتباينة دون أن تدافع عنها ضد الهجمات الخارجية ؛ وأقامت رسميا مع المتحاربين علاقات ودية في الظاهر · ألم يزوج توشراتا ملك ميتاني أخته وبناته لملك القطوين ؟ ثم ان شوبيلوليوما الذي كان يتهدد امبراطورية ميتاني ، كان يبدو مع ذلك أنه يداري السيادة المصرية • ولم يكن يستطيع أن يعتب على دولة ميتاني الا في رفق وتؤدة ، فقد فرض عليه الحرص والفطنة بسبب المقاومة التي كان يلقاها في الأناضول نفسها • على أنه عرف كيف يكتسبب الاحلاف التي كانت تقهوم في الشرق المضطرب بسياسة ذات وجهين ٠

وليس ثمة ما يدل على أن حور م حب قد شن بالفعل في عهد توت عنخ آمون معارك جريئة كبيرة في تلك البقاع المضطربة من آسيا و واذا كان قد فاز ببعض النجاح في فلسطين ، فانه انما كان يبذل الجهد لحماية حدود بلاده ويشاهد أيضا في مقبرته بمنف صورة اللاجئين الفلسطينيين الذين طاردهم بدو شرق الاردن فوصلوا جياعا الى حدود مصر ومعهم قطعانهم ، وجعلوا يتوسلون الى القائد أن يحصل لهم من الملك على حق اللجوء .

ـ استولى البرابرة على أرضهم ، ودمروا ديارهم ، وخربوا مدينتهم، وأشعلوا النار في حاصلاتهم ؛ واستشرت المجاعة في بلادهم حتى عاشوا في المجبال كما تعيش الماعز • وها قد جاءوا يضرعون الى القوى الجبار أن يبعث حسامه الظافر لحمايتهم قائلين « نحن شرذمة من الاسيويين الذبن

لا يعرفون كيف يعيشون ، جئنا نطلب مأوى لنا في بلاد فرعون ، كما فعلنا منذ البداية في زمان آباء أبيه » •

والواقع أننا اذا لمسنا ضعف المحميات الاسيوية التابعة للامبراطورية المصرية خلال السنوات التسع التي استغرقها حكم توت عنخ آمون ، فأنا لا نستطيع مع ذلك أن نذكر وقصوع أية حرب فعلية • أما فيما يتعلق بشئون البلاد ومصالح الأمة الجوهرية ، فان حور م حب كان أهلا لها ٠ وكان تراكم الالقاب التي يقــول ان الملك قد منحه اياها أمرا ذا دلالة : «نائب الملك في البلاد كلها» أي نائب الملك الشريك ، و « صفى الملك » و «رئيس القطرين» لمباشرة ادارته ، و «عينا ملك مصر العليــا ومصر السفلي، و «أكبر أصفياء سيد القطرين، و «الكاتب المحبوب حقا من الملك» و «كبير المديرين» و «كبير الأمناء الخصوصيين لدى الملك» • واذا ما فكر الانسان في سن هذا ألملك ، أدرك مقدار السلطة التي كان يمارسسها حور م حب لا على الأمير فحسب ، وانما أيضا على « الأب الالهي » آي • وعلى الرغم من الاطناب الشرقي الذي تتسم به هذه العبارات ، فانها تتيح لنا أن نتصور النفوذ القــوى الذى كان يتمتع به حور م حب على الاسرة الملكية ، اذ كان قادرًا على تغيير لهجة القصر في وقت المنازعات الشديدة ، مثلما حدث في عهد أخناتون ، وانما كان يتصرف أيضا في شيء من الاستبداد ؛ وكانت عبارات : «أعظم العظماء ، أقدر القادرين ، سيد الشعب الاكبر، هي المزايا التي ألف منها ألقابه ٠

وبالاضافة الى تمرسه بالاستراتيجية العسكرية ، فان إتقانه لفن الكتابة وحبه للقانون قد جعلا منه مشرعا واسع الخبرة ، كرس كل طاقاته على ما يبدو لمكافحة الفساد · وعندما ارتقى العرش ، أصدر ضد الخونة مرسوما يمكن بمطالعته تصور الحالة التي تردت فيها البلاد أواخر عصر العمارنة · وقبل ذلك كانت الكتابات التي وجهها الى مليكه الشاب ، أو التي تضمنتها النصوص المنقوشة على تماثيله التي تصوره قائدا للجيش (وهي محفوظة بمتحف متروبوليتان بنيويورك) والتي جعلت في حماية آمون ، تثير في النفس الشعور ببزوغ الاصلاح المضاد الذي أراد فرضه على البلاد من أجل «ازالة التصرفات المعيبة في القطرين حتى يظهر الحق ويستقر ، ويلعن الباطل في البلاد ، كما كان الحال في الازمنة الاولى »

ونضبجت مدارك الملك الشاب وكان العام السادس من حكمه غد بدأ حين بلغ الخامسة عشرة • ولم يكن قصر ملقطة على الضفة اليسرى بعيدا

عن وادى الملوك ، وعلى هذه الضفة بدأ مفتشو الجبانة يكشفون عن نشاط لصوص المقابر و واقتضى الأمر ذات يوم اخطار صاحب الجلالة بأن أجداث أسلافه قد انتهكت فى بعض أجزائها ؛ وكان المقصود بذلك بعض الجنث التى دفنت حديثا وهى لبعض ممثلى مأساة العمارنة و بيد أننا لا نملك من التفاصيل ما من شأنه تعريفنا بما حدث بالضبط و فهل احسرم الملك الجديد عندما برح العمارنة ، رغبة أخيه الذى كان يريد البقاء بعد وفاته فى جبانته بأخت أتون ؟ أم انه عقد العزم عندما عجر المدينة على اعادة الموتى وكنوزهم الى طيبة ؟ ونتوقف من جديد عند سر هذه المقبرة السهيرة ورقم ٥٥ بوادى الملوك و وكل ما نستطيع أن نجزم به هو أنه فيد أودع ذات يوم فى هذه المقبرة البسيطة مجموعة شاذة متنافرة من العناصر التى تنتمى الى أسرة العمارنة ، فمنها هيكل جنازى مذهب للملكة تيى ، وأوعية كانوبية ، وتابوت للأميرة مريت أتون ، وجثة لفرعون سابق على توت عنخ آمون و لعله سمنخ كارع أو أخناتون .

وليس من شك في أن الملك قد أصدر أمره بعد هذا التاريخ بوتت قصير بترميم ما سلم من النهب ، بيد أن هذا يثير أيضا مشكلة ؛ فقد عنر في الانقاض على أجزاء من الأختام المصنوعة من العلني باسم توتعنخ آمون ووجدت في جرة لفائف كتانية خاصة بالمومياوات العبارة الانية سكتوبة في سيطر واحد بالهير وغليفية المختصرة : الاله الحي ، سييد القطارين نب خبرو رع المحبوب لدى «مين» : نسج في عام ٦ ، لقد أمر توت عنخ آمون بالفعل باصلاح ما أفسده المعتدون ، عند هذا تقابلنا صعوبة أخرى: ذلك أنه اذا لم تكن أسسماء الاله أتون قيد محيت في كل المواضع التي نقشت فيها ، فإن صورة أخناتون على قسم من هيكل أمه المذهب قد امحت ، الشيء الذي يدل على ملاحقة الملك المارق ؛ ولكن ذلك لا يتمشي مع انعرفه عن توت عنخ آمون وعن آي من تسامح من ناحية الملك المارق ، وثمة أشياء باسم أخناتون ، بل باسم سمنخ كارع وجدت في كنز بين عنخ آمون الجنازي ؛ وما كانت لتوضع في المقبرة دون طمس هذه الاسماء عنخ آمون المناء قد شرع في إضطهاد هذين الملكين خلال حياة توت عنخ آمون ول حل .

وعلى أية حال ، فانه اذا كانت جثة سمنخ كارع قد أعيد دفنها في تلك المقبرة ، فان هناك من استولى في القصر على بعض العناصر التي تنتمى الى هذا الملك ، ثم وضعها بعد فترة من الوقت على جنة توت عنج آمون بل نثرها حول الجثة .

وبدأ توت عنخ آمون يهتم بين عامه الخامس عشر والنامن عشر من عمره بالتسئون الدينية وبالسياسة على ما يبدو . وكان يعلم منذ طفولته أن الكنير من الاحتكاكات أو المنازعات قد سويت في النهاية بين أبيه وأخيه وبين ملوك غرب آسيا بفضل بعض الالواح الفخارية المغطاة بعلامات في شكل المسامير ولها مفعول أشبه بمفعول السحر ، ويحملها رسل يتميزون بالهمة والشجاعة • وقد دربته على هذه المبادلات الدولية منذ طفولته أمه تيى، أكسر الملكات علما وثقافة ، والتي كانت تمنلك مكتبة أدببة وعلمية، وما ان أصبح في مقدوره أن يتفرغ لهذا العمل ، حتى راح يتتبع مراسلات حلفاء المملكة ويدرس الاسلوب الذي ينبغي أن يستخدمه ليجابه المؤترات، ويفرق بين الخصوم ، ويستنير الحوافز التي من شأنها توطيد الاحلاف. ولقد أدرك أن «بورابورياش» ملك كارادونياش (بابل) كان يخشى كثيرا ازدياد قوة الاشدوريين الذين لم يزالوا تابعين له • ومن ثم لم يفعل توت عنخ آمون شيئًا يؤدى الى رفض العروض التي تقدم بها الاشوريون الى بلاده ، ووافق على البعثة التجارية التي أعلن عنها في مصر من أجل تدعيم المبادلات بين البلدين • وفي الوقت نفسه عمل على تأخير وصول الهدايا التي طابها منه الملك بورنابورياش . ونجحت حيلته ، وجاء رد فعل ملك كارادونياش على النحو الذي توقعه توت عنخ آمون ـ نب خبرو رع نبهو روريا - أو نبهو ريريا - حسبما ورد في الرسائل البابلية ) . فقد كتب له بورنابورياش القلق ، الرسالة الوحيدة التي لا ريب فيها والتي حفظت لنا حتى اليوم من بين جميع مكاتبات ذلك العهد (رقم ٩ كنوتزون)

ائل نبهوریا ، ملك مصر ،

هكذا يتحدث اخوك بورنابورياش ، ملك كارادونياش ،

احوالی کلها طیبة ، تحیتی العظیمة لك ، ولبیتك ، ونسائك ، واطفالك ، وبلدك ، وبلدك ، وجیادك ، (و) عرباتك ،

عندما اقام آبائى وآباؤك بينهما ( روابط ) الصداقة ، تبادلوا هدايا نفيسة ولم يرفضوا ( آبدا ) أن يمنح بعضهم لبعض ما كانوا يرغبونه من اشياء جميلة • ولكن اخى لم يرسل الى من الهدايا سوى مينين من الذهب • فاذا كنت ( تملك ) فى الوقت العاضر كمية كبيرة من الذهب ، فارسل الى بقسدر ( ما اعطانى ) آباؤك ، أما اذا كان ( ما لديك ) منه قلبلا •

فارسل لى منه (على الأقل) النصف • لم لم ترسل الى سوى مينين من الذهب ؟

ان الأعمال التي على ( أجراؤها )حاليا في المبد ذات أهمية ، ولذلك فقد باشرتها بهمة : أرسل لي أذن كثيرا من الذهب •

اما بالنسبة اليك ، فمهما كانت رغباتك من بين (منتجات) بلادى . فاكتب الى عنها ، وسوف أرسلها اليك •

وفى عهد والدى «كوريجالزو» كتب اليه الكنعانيون كلهم : «سوف (ندهب) الى حدود البلاد لنعبرها ، ولذلك فنحن نرغب فى أن نربط العلاقات معك» واليك ما أجاب به أبى عليهم : «تخلوا (عن أية فكرة) للتحالف معى ! واذا قمتم بأعمال عدائية ضد أخى ملك مصر باتحادكم مع بلاد أخرى ، ألست أنا الملزم بمعاقبتكم ، ما دام هو حليفى ؟ »

ومراعاة لوالدك ، لم يصغ (أبي) اليهم •

والآن لم اكتب لك شيئًا (بشأن) الانبوريين ، أتباعى كما ادعوا · لماذا دهبوا الى بلادك ؟ فاذا كنت تحبنى فلا تسمح لهم بأن يشتروا أى شيء ، ودعهم يعودون الى هنا وأيديهم خاوية !

وانى أحمل لك ، هدية (للصداقة) ثلاثة أوزان من حجر اللازورد البديع وكذا خمس مجموعات من الجياد لخمس عربات خشبية ·

(ترجمة ، قنواتي)

وهكذا بدأ ملك طيبة الصغير يعرف مهنة الملوك ٠



۱۰۱ ــ رأس الملك من مجموعة تماثيل يضع فيها الاله آمون يده على غطاء رأس توت عنج آمون لعظة التتويج (متحف متروبوليتان ) ۰۰



۱۰۲ ـ « سما ـ تاوی » أو ( اتحاد القطرين ) تحت اسم رمسيس الثانی ( أبو سميل )



۱۰۳ - الاله تحوت يدون ، فى حضرة الاله حراختى اسم تتويج رمسيس الثانى (أوسر ماعت - رع - ستب ن رع) على ثهار شجرة يشد (اللبخ) أبو سمبل •



۱۰ مجموعتا صوالجة الملك ، ويحمل صعفرها اسم أتون وعلى أكبرها اسم أمون .

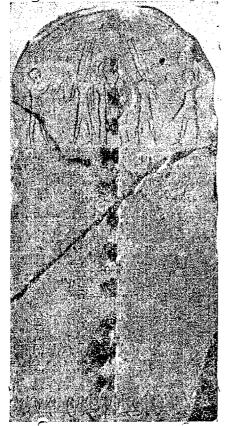

۱۰۵ ـ نصب «ترميم معسابد طيبة» الذي اغتصبيه حورم حب وعليه آثار تدل على اعادة اسستخدامه ( متحف القاهرة )



۱۰۷ (ب) السريو بعد بسطه ٠ ۱۰۷ ـ « سريو المسكو » الخاص بالمك



١٠٨ ـ توت عنخ أمون يهب أزهاره لآمون ( معبد الأقصر )



١٠٩ ـ موكب العجول السمينة في عيد أوبت الكبير



١١٠ \_ موكب الزورق في العبد السنوى للولي السلم ( أبو الحجاج )



۱۱۱ ـ الثالوث المؤلف من آمون وموت وتوت عنخ آمون الذي يؤدى دور ابن الاله ( متحف القاهرة )

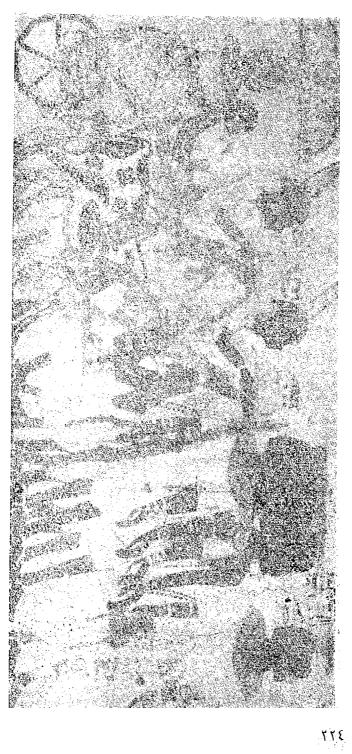

١١٢ ــ موكب أبناء الأمراء التوبيين ، في مقبرة حوى ، نائب الملك في النوبة •



۱۱۳ ـ تنصیب حوی







۱۱٦ - أمير عنيبة بالنوبة « حقا نفر » واثنان من مواطنيه يقدمون ولاءهم لنائب الملك .

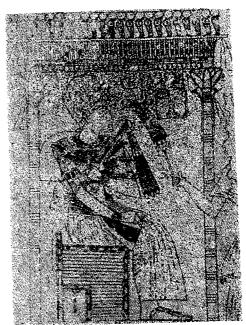

١١٨ - الجزى النوبية المقدمة لنائب الملك .



۱۱۷ - مقعد قابل للطى للملك توت عنخ آمون وهو عل الأرجح من صلاعة الندية .



۱۱۹ - من أعمال الصياغة النوبية مهداه لحوى نائب الملك .

١٢٠ - جزى النوبة القدمة الى نائب الملك .

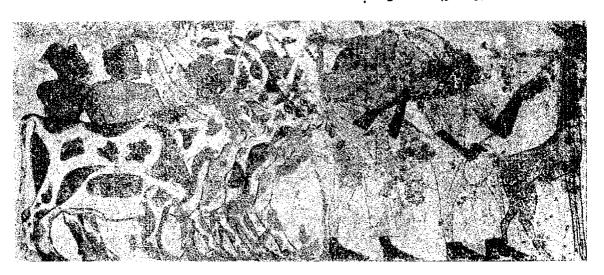

١٢١ ... قطعة من صفيحة ذهبية تناهر توت عنخ آمون

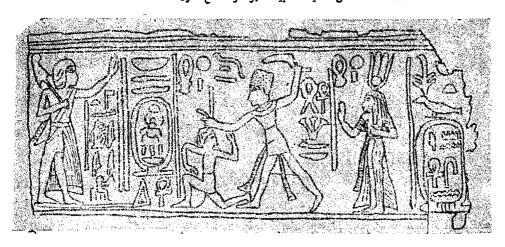

۱۲۲ ـ صولجان توت عنخ آمون الخاص بتقديم القربان



١٢٣ ــ مروحة توت عنج آمون





١٢٤ ... نعل مزخرف للملك ٠



۱۲۵ ـ المصفاة الذي ترشيح اشربة توت عنيخ آمون •



۱۳٦ \_ نفرتيتي تصفي شرابا للملك اختاتون





پ ـ اتاء من فخار مصري

ا ــ اثاء من فغار سوري

١٢٧ \_ جرار نبيد لتوت عنخ أمون



۱۲۸ ـ قطعة من زرد توت عنج آمون



١٢٩ ـ توذيع القلائد الذهبية المنوحة للقائد حورم حب ، قطعة حجر من قبره بمنف ( متحف ليدن )



١٣٠ ــ شوابتي للملك وعلى راسه الغطاء عفثت

## وفاة الملك والاعداد للخلود \*

مات الملك تون عنخ آمون في حوالي النامنة عشرة من عمره ، وهذا هو على الأقل ما ينبئنا به مومياؤه وقد أتاح تحليل المومياء تقدير عمر للجثة يتردد في لحظة الوفاة بين الشامنة عشرة والعشرين وعلى هذا أمكن تحديد تاريخ تتويجه في حوالي السنة التاسعة من عمره ، طالما أنه بعد التاسعة من حكمه والتي ذكرت عدة مرات على جرار النبيذ المودعة في قبره لم يكشف بتاتا عن أي تاريخ ينتسب آلي الملك الشاب ومن المستحيل القول بما اذا كان الملك قد مات على انر مرض أو حادث أو اغتيال (\*) و لم يكشف فحص الجثة عن أية معلومات في هذا الشأن و بيد أننا اذا أخذنا في الاعتبار أن سلفيه وأخويه أمنحتب الرابع الخامسة والعشرين حين توفي) ، أمكننا أن نقدر أن الضعف البدني الشديد الذي والعشرين حين توفي) ، أمكننا أن نقدر أن الضعف البدني الشديد الذي

وفى مقدورنا على أقل تقدير أن نحاول معرفة الفترة التى توفى خلالها ، بفضل الفواكه والازهار التى وضعت فى قبره وقت الجناؤة ، وبخاصة ثمار المندراجور ( تفاح الجن ) وأزهار العنبر التى تتضج فى مصر فى شهرى مارس وأبريل · وعلى هذا دفن الملك فى هذه الفترة ، ولا بد أن وفاته ترجع الى اليوم السبعين السابق على يوم الدفن ، أى فى

<sup>(%)</sup> في آخر فحص للمومياء سنة ١٩٧١ ثبتت وفاته من حادث أو اغتيال وذلك من أثر صدمة عنيفة بقذالة (مؤخر رأسه) قد تكون ضربة من هراوة أو سقوطا من مرتفع ــ المراجع

بداية المدة الطويلة اللازمة لتحنيط جثته ومن م أسلم آخر أبناء أمنحتب الثالث الروح في حوالي شهر يناير عام ١٣٤٣ و ومن الثابت أن العزن والجزع قد هدا كيان جميع الأهل والخلان في البلاط ، وفي دائرة أحباء الملك الأوفيياء في قصر ملقطة ، وامتنعت الارملة الصغيرة عن اختيار المسخص الجدير من الحاشية بامساك صولجان مصر ، وفي غضون فترة خلو العرش ، كان لزاما أن يقوم «الأب الالهي، آي بمعاونة عنحسن آمون في مباشرة السلطة ، وهو الذي كان دواما ينصح ويوجه الملوك منذ عهد المروق ،

ثم كان لا بد من دفن الملك ، ابن الاله ، «اللحم الالهي» الذي كان من الواجب مساعدته في اللحاق بالكرة الشمسية التي خلق منها • وكان آي يعرف الشمسعائر ، ويرغب آكنر من كهنة آمسون في الاشراف على الترتيبات اللازمة «لرحلة الابدية» التي سيقوم بها توت عنخ آمون • على أنه اذا كان «الاب الالهي» قد استطاع اعداد حفل تتويج أميره الصغير ومعاونته على تولى الحكم اسوة بأسلافه من الملوك ، فان آقامته نهائيا في «عالمه الابدي» لم تكن بمثل هذه السهولة • ولم يزل آي يتذكر المآسى التي اقترنت بوفاة نفرتيتي وأخناتون المارق • وأخيرا سمنغ كارع •

كان اسم توت عنخ آمون بين أسماء مشيدى المعابد فى كاوا ، وفرس ، بالنوبة ، وهو منشىء الهياكل فى الكرنك والاقصر وكان فوق ذلك قد فكر منذ ارتقائه العرش أن يضمن لنفسه فى غرب طيبة معبدا جنازيا وكان هذا أيضا بالنسبة اليه فرصة لتشييد قصر خاص له ملاصق للمعبد ، حسب العرف المتبع ، الامر الذى تؤيده أطلال الإنار الجنازية الخاصة بآى وحور م حب ورمسيس الثالث ورمسيس الثالث فى المنطقة نفسها .

ويبدو أن أحد المعبدين المجهولين اللذين لم تزل مخلفاتهما موجودة خلف المنطقة الجنازية الخاصة بأمنحتب الثالث ، كان ملكا لتوت عنخ آمون ، رغم أنه لا يمكن الجزم بوجبوده · وعلى أية حال فان نمة تمثالين بديعين لم يزل عليهما آثار من ألوان متعددة ، ومنحوتين في الكوارتزيت الاحمر ومستخرجين من الجبل الأحمر بالقرب من منف ، يرجح أنهما آتيان من هذا المعبد المفقود · ويصور التمثالان ملامح الملك الشاب · وقد اغتصب التمثالين على التسوالي آي ثم حور م حب ، حيث عثر الأمريكان عليهما في مبناه الجنازي · وأحد التمثالين معروض حاليب في متحف القاهرة والثاني في متحف متروبوليتان بنيويورك ·

ترى هل فكر توت عنج آمون قبلا فى موضوع قبره ؟ وهل بنصور الانسان احتمال وفاته فى سن التامنة عشرة ؟ ومع ذلك فان الموت فى اعتقاد كل مصرى هو التحول المأمول ، والسبيل الذى يؤدى إلى الحياة المحتومة السمدية ؛ وليس الموت عنده نهاية وانما مرحلة الانتقال المحتومة التى تكاد تكون مرغوبة ؛ ولا بد من الاهتمام فى أثنائها بأن تتم الرحلة فى أحسن الاحوال لادراك الخلود ، وكان اعداد المقبرة هو المهمة الرئيسية ، ولعل الملك الشاب أو أفراد حاشيته قد اختاروا فى الوادى موضعا يجهزون فيه سردابا طويلا يشبه كثيرا فى تصميمه مقبرة أخناتون بتل العمارنة ، ويخترق الجبل بخط مستقيم وسلسلة من الدهاليز والحجرات المتعاقبة ، فيتيح للشمس أن تنفذ الى الداخل وتضىء غرفة الدفن . وعلى أية حال فان حورم حب قد أمر بأن يدفن فى هالمالير السرداب حين أصبح ملكا .

أو ربما قد بدىء في حفر المقبرة ؛ ولم يكن قد تم العمل فيها يوم توفى الملك ، نم احتلها بعد ذلك الملك أى • هذه المقبرة دمرت بعـــد ذلك ولا ريب بأمر حور م حب وطمس تماما وجها الملك الكبير وامراته تي . ومهما كان أمر هاتين المقبرتين اللتين أعدت احداهما للملك الشاب ، فقد أرقف العمل بكل، منهما في لحظة وفاة الملك لتحويل جهود العمال الي مدفن آخر أكثر تواضعا يشبه في تصميمه ، من حيث توزيع الحجرات العناصر الرئيسية للمقابر الملكية التحوتمسية ، وكان الحفر فيه قد تقدم كثيرا ، ولعله في الغالب المدفن المعد للأب الالهي آي الذي استغل على هذه الصورة حقا كان يمنع أحيانا لبعض «الاقارب الملكيين» • وكان من الضروري بلا شك انجاز العمل في هــذا المدفن ، وكان يكفي لهـــذا الغرض مدة السبعين يوما المخصصة لتحنيط الجثة · وطلب آى الى مايا وكيل الخزانة ورئيس أشغال الجبانة أن يشرف على التنفيذ • وأضطلع مايا بهذا العمل، ويبدو أنه كان على صلة وثيقة بالملك الشاب · ولمــا "نان «خادم صاحب الجلالة الذي يبحث عما هو نافع لسيده، فقد كلف فنانا من أحسن فناني العاصمة بأن يصنع هديته التي سوف يقدمها في الجنازة والتي لا بد تشهد في عالم الخلود بجدارته وحبه لشخص الملك . وكانت هذه الهدية تمثالا صغيرا يصور الملك وهو راقد على سريرالموت ذي رءوس الأسود. وكان التمشال دقيق الصنع بدرجة كبيرة ، وزاد من روعة الوجه لمسات من الأِلوان - هذا بالإضافة الى تمثالي طائرين بحفال بجلع المشوفى . وقد بسيط كل منهما أحد جناحيه فوق ذراعي الميت المتقاطعين ، وكأنهما يستوليان بذلك عليه ويظهران له عطفا ومودة .

وللطائر الايمن رأس بشرى ، مثله كمنل سائر تصويرات ازواح المورى المصريين · أما الطائر الايسر فكان صفرا · وأحاط مايا السرير بكابات تذكر أسماء وألقابه · وكانت هذه الشواهد الشخصية الموجهة للملك المتوفى قليلة المعدد في المقبرة · على أن وكيل الخزانة لم يكن الوجيد الذي ترك أثرا في المقبرة ، وانما كان بها أيضا خمسة تماثيل جنازية صغيرة «شوابتي» في صورة الميت ، تعرض الملك وقد تزيا بأكر أغطية الرأس شيوعا ، من بين الهدايا التي قدمها صديق آخر للملك ، وعليها كلمة اهدا، من كاتب الملك ، حامل المروحة الى يمين الملك ، القالمة « نخت مين » · ولا نعلم الكثير عن هذين الشخصين اللذين بقي اسماهما مرتبطين بحياة ومتحفى برلين والمرفر تساعدنا على فهم المكانة الذي كانا يحتلانها في ومتحفى برلين والمرفر تساعدنا على فهم المكانة الذي كانا يحتلانها في أواخر عصر العمارنة · وانا لنجد نخت مين في خدمة الملك آي ، ونستطيع أن نشهد منذ ثلاثة آلاف عام مضت ازدهار وظيفة مايا الذي أصبح من أغنى أشراف البلاد ووزيرا قويا لمالية حور م حب ·

والأننان هما المصريان المدنيان الوحيدان اللذان يمكن استخلاص اسميهما من العناص التي يتضمنها كنز توت عنخ آمون الجنازى والتي تبلغ حوالى ألفى عنصر بيد أن كلا منهما يأتينا بدلائل واضحة بين كل تلك الاشياء المكدسة التي لم تفسر كلها حسب الغرض الصحيح المقصود منها .

أما هدية مايا ، فانها تلخص وحدها كل المأساة التي سوف نبيح البجنازة للملك المتوفى الخروج منها ظافرا ، فالجسم المسرخي مو جسم المتوفى الذي حفظته شعائر التحنيط من التلف الشامل ، ويرافق صورته الارضية مبدآن يربطانها بعالم الخلود : الأمس والغد ، فالطائر ذو الوجه الآدمي هو أوزيريس ، الاله الاول المتجسد على الارض ، والذي مان نتخلد السلالة الالهية ، أما الصقر وهو الصورة المجيدة الحية لحورس الصغر صاحب الأفق ، افانه يمثل الحياة الجسديدة ، وانا لنعرف في هائن الصورتين مبدأي «روحي» المتوفى ، روح البارحة وروح الغد ، وهما فكرة تعاقب الآيام والليالي التي جهد المصريون في أن يفسروها في كل مكان بوساطة الكثير من الرموز المختلفة والوسائل المنوعة ، وإن مايا ليستحق الذكر الحميد بين الاجيال اللاحقة من أجل هذه التحفة الرائعة وحدها التي هي صورة تشكيلية تعبر عن فلسفة الخلود ،

أما ما اسهم به القائد نخت مين في هذا الشأن فجد مختلف .

والعلنا نتصور أن نوعا من القرابة تربطه بالاب الالهى آى ، أو ربما بالملك نوت عنخ آمون · فالواقع أننا نظالع على أحد التماثيل الصغيرة الني أهداها إلى مليكه العبارة الآتية : الخادم الذي يحيى اسم سيده ·

وعملية احياء الاسم يختص بها في الشيعائر الجنازية الابن الاكبر للمتوفى ، وتختص بها البنت اذا لم يكن ثمة وريث من الذكور • وقد توفى توت عنج آمون دون أن بخلف أية ذرية ، ومن ثم فانسا نقدر أن الذي يؤدى الشعائر الجنازية لا بد أن يكون أقرب فرد من أهله أو أخلص أصلقائه ، اذا لم يكن ثمة أقارب • وعلى أية حال فان الكتابات تنبئنا بروابط المودة التي يبدو أنها كانت قائمة بين نخت مين وبين الملك • ومع ذلك فسوف يظهر في يوم الجنازة قائد آخر يؤدى آخر الفقرات السحرية أمام المومياء ، ذلك هو آى «الاب الالهي» قائد الخيالة الذي لابد أنه قد تولى هذه المهمة رسميا حسب نظام الدولة •

وفى اللحظة نفسها التى أعلن فيها خبر وفاة فرعون ، عم الحزن رالأسى مصر كلها ، وشاع الخبر سريعا على ضفتى النيل ، وقيل ان سحورس لحق بالكرة الشمسية، وفى القصر والوزارات ودور كبار الأعيان شوهد المصريون وهم يتوقفون عن نشاطهم ويقعدون القرفصاء لينتحبوا خاشعى الطرف ، وقد أحنوا الرءوس على الركب ، وأطلقت الملكة والإميرات الملكيات صرخات اليأس الحادة ، وما أن نقلت جثة الملك الى «قاعة المدهب» تحت المخيمة الطقسية حيث تأهب الكهنة مقيمو الشعائر لمباشرة أعمال التحنيط كلها ، حتى كانت البلاد كلها قد بدأت فترة الحداد الصامت الذي يجب مراعاته حسب الطقوس : فيمتنع الجميع عن تناول الاطعمة الفاخرة ، وتلغى جميع ضروب اللهو ، ويحظر على الرجال المتصلين مباشرة بالملك حلق ذقونهم حتى يوم الجنازة ،

وأجبرت مصانع الضفة اليسرى بطيبة حيث يقطن الفنانون المكلفون بأعمال الجبانة على الاسراع في العمل ، اذ كان من الضرورى أن يكون كل شيء تاما وقت الجنازة ، وكان بالتأكيد بين العديد من الاشياء العددة للابداع في قبر الملك بعض قطع الاثاث التي سوف تؤخذ من القصر الملكي، وكذا الذكريات العائلية الملكية والحلي وقطع الاثاث التي ترجع الى الحقبة الاولى من شباب الامير ، فقد اقتضتها الشعائر الجنازية ، وكان لابد بالمثل من أن تودع في المقبرة الامتعة اللازمة لمختلف مراحل التحولات الجهنمية ؛ ولا شيء يثبت لنا حتى اليسوم أن العناصر التي تكون هذه الامنعة كانت ضرورية لحاجات الملك خلال توليه الحكم ، وهكذا كان لزاما على الفنانين أن يعملوا بهمة وسرعة خلال فترة التحنيط ،

ومع ذلك فلقد أتاح فحص الكنز للمنقبين وبعض علماء الآنار المصريه الذين تناولوا بالدراسة مشكلة توت عنخ آمون منذ اكتشاف قبره ، أن يعثروا على بعض العناصر الآتية من مقبرة سمنخ كارع: منها على الراجح التوابيت الذهبية الصغيرة التي كانت تحتوي على أحشاء الملك وبعض اللفائف التي كشط منها اسم سمنخ كارع ووضعت على المومياء ويتفق الكثيرون من الاخصائيين في الرأى بأن آى قدد نهب منذ بضع سنوات بعض الاشياء التي كانت موجودة بمقبرة سمنخ كارع ، وذلك من أجل توت عنخ آمون .

وأخيرا فان فرعون لم يقطع الوئسائج التي كانت تربطه بالفترة العمارنية حين استقر به المقام في طيبة ، لقد مر الناس أكثر من ذى قبل بفترة انتقال كان الالهان أتون وآمون يتعايشان فيها معا ، دون مصادمات شديدة بينهما ، وأصبح آمون ثانية ومن الوجهة الرسمية السيد الأكبر ، ولكن أتون لم يزل عرفا السيسيد الاكبر ، ونتبين ذلك على مومياء الملك بالصورة التي حفظت عليها حتى وقتنا الحاصر ، دون أن ينتهكها اللصوص القدامي مثلما فعلوا بمعظم ملوك مصر .

وقد احتفظ بلاط ملقطة بجرار النبيذ من كروم أتون ؛ ومن انتاجها جرى انتقاء أحسنها لايداعها في المقبرة . وكانت مصانع الفزل في بل العمارنة مزدهرة ، وقد أمدت كنوز القصر بأوشحة كبيرة مزركشة بالأهداب والحواشي ومدون عليها العامان الثامن والعاشر من حكم أخناتون، أعدت لاستخدامها في لف التماثيل الصغيرة التي تصور الآلهة والتي أودعت بعد ذلك في الصناديق الخشبية الصغيرة المسودة ، وفضلا عن ذلك فان ثمة وشاحا آخر مزينا بأهداب طويلة مؤرخا بالعام السابع ، استخدم لتزيين تمثال أنوبيس البديع ، وهو جاثم على ناووسه المذهب عند مدخل قاعة الكنز ( ١٣١ - ١٣٢ ) .

على أن جميع الجهود المبذولة لاعداد الحياة الابدية طبقا للشعائر القديمة التقليدية المستقرة منذ «زمن الآلهة»، وحسب العرف الذى ترك بلا ريب خلال حكم الملك المارق، لم يكن ممكنا أن تصير فعالة الا اذا تحول جسد المتوفى، وهو دعامته الارضية الى صورة الهية غير قابلة للقساد وعلى هذا فان كل ما كان يشكل شخصية الملك كان حقيقا أن يلحق فى العالم الخفى بهذه الصورة المادية التى سمت وأصبحت غير قابلة للفساد، والتى سوف تكون حائزة لجميع العناصر اللازمة للاشستراك فى حركات الكون المتناسقة و

كان من شأن التحنيط اذن أن يستخدم بوسائله وبمائمه وشعائره ليحول جثة الملك الى اله توفى من آجل الارض (أوزيريس) ، ولكنه بعب أو تقوى (اونن - نفر) بصفة أبدية ، ثم أن معمل التحنيط كان يسمى دار القوة » ( أو الحيوية ) - بر - نفر ؛ ويمكن أن يقال عن التحنيط سينفر » أى «اعادة القوة أو الحيوية » ، ويستطيع المتوفى فى ختام الطقوس كلها أن يصحو كما تصحو الشمس فى فجر الدنيا ، خارجا من زهرة لوتس زرقاء ( النيلوفر أو زنبقة الماء أو نفر ) ، ومشرفا على مياه ما قبل الخليقة ، وعلى هذا تغدو العبارة الأخيرة فى شعيرة التحنيط جواز مروره فى العالم الأبدى : « أنت تحيا من جديد ، تحيا أبد الآبدين ، ها أنت اذا شاب من جديد ، شاب الى الأبد » ،

ويتولى الأخصائيون والكهنة معالجة الجثة سبعين يوما · أما الكهنة فانهم يباشرون مع الجثة العمل الذى أنجزه لأول مرة مرافقو أوزيريس على الجثمان المقطع الاوصال ، جثمان أول ملك من ملوك مصر صرعه « اله الشر» · ويحضر الكاهن «القارىء» أعمال التحنيط ليتلو الصيغ · ولايمكن للعمليات أن تتم دون وجود «أمين سر معمل التحنيط» · وسوف يشترك «محنط أنوبيس» (الاله الاسود ، بلون البعيث ، وله رأس كلب صغير السن) وكذا «حاملو أختام الاله» في العمليات التي يقتضيها (مع غيرها من الاعمال) تداول الاشياء الكبيرة القيمة · بيد أن أغلبية القائمين بالخدمة والمنبمكين في العمل حول الجثة ، يطلق عليها اسم «أوت» أو «وت» ·

وبعد أن يسحب جزء كبير من المنع عن طريق فتحتى الانف ، يذاب بوساطة بعض المركبات المعطرة ما يتبقى فى وعاء الجمجمة ، ثم تستخرج الأحشاء خلال فتحة تعمل فى الخاصرة بوساطة «حجر أتيوبيا » (\*) كما يقول هيرودوت ، وتملأ البطن بعد ذلك بمسحوق المر ، والفتنة ، وعطور منوعة ، وذلك بعد أن تغسل بنبيذ النخيل ، وتنقع بسوائل عطرية ، على أنه كان من المحظور استخدام البخور ، ولم يكن يبقى فى الجتة على هذا النحو شىء على الاطللاق ، وبخاصلة المواد القليلة للتعفن والإعضاء المختلفة والمواد الدهنية ،

وبعد أن تستخرج الاعضاء الداخلية ، تعد لوضعها في أوان منفخة المطن وأغطبة منحوتة في صورة وجه آدمي . زكانت هذه الأواني : المائل الذي بتجلى فيما بعد في صنم أوزيريس الذي أقيم فيما بمدد

<sup>🛠</sup> كان افظ انيونبا يطلق قديما على بلاد النوبة العلبا ــ الراجع ·

في ميناء «أبر قير »، وهـذا الصنم على شكل جرة ، ويقدسه الاغريق باعتباره رمزا لكانوب ، دليل « منيلاوس » (\*) الذي يظن انه توفي في هذا المكان ( ومن ثم أطلق هـذا الاسم على هـذه الأواني ) . وقد عثر المنقرن على هـذه الأوعية وعددها أربعة وحفظت ببطونها وأغطيتها في أربع فجوات بداخل الصندوق المرمري الفاخر (١٣٣) ، وكانت تضم توابيت صغيرة مصنوعة من ذهب ذي حواجز ، وملفوفة كتانية ، ولها وجه ملك ميت ، وأودع بداخلها الأحشاء المحنطة ، وعلى أسطحتها الداخلية نقشت كتابات سحرية ،

وبعد أن تجرد الجثة على هذا النحو من كل المواد القابلة للتلف ، وتحلق تماما ، تغمر سبعين يوما في النطرون الجاف الذي يمتص كل ما بقى بها من رطوبة • وبعد هذه العملية ، تغسل وتترك لتجف على أسرة مرتفعة جدا على شكل حياوانات قائمة على أرجلها ، لتتيح للعمال تداول الجثة بأيديهم دون أن يضطروا ألى الانحناء • وربما كانت الاسرة الثلاثة المذهبة الموضوعة في ردهة المقبرة قد استخدمت في هذا الغرض ، والو انه ليس هناك ما يدل على ذلك .

تأتى بعد ذلك مهمة اللفائف، وهى آخر مراحل التحنيط وكانت تقتضى مئات الامتار من الكتان الرقيق جدا حتى يتم ضم حثة الملك في هذه الرقائق الواقية ويباد العمل في ذلك بلف كل اصبع في اليدين والقدمين على حدة ، ثم يتبع ذلك لف كل عضو على حدة ؛ وفي النهاية يلف الجسم كله وفي أثناء اجراء عمليات اللف هذه ، تتلي الصلوات ، وتلقى بعض العبارات السحرية عندما تسكب الأدهان وقد تلقت مومياء توت عنخ آمون قدرا وفيرا من هذه الادهان في أثناء عمليات التحنيط لدرجة أن أنسجة الجسم قد احترقت تماها ، وأصيبت العظام ؛ ولم يسلم من مفعولها الا الوجه بفضل الذهب المصنوع منه القناع الذي يغطيه ، وكذا اليدان والقدمان بفضل قادرت الاصابع التي تغطى سلاميتين من كل منها و وتشربت اللفافات العريضة التي تشكل الغالم الغارجي هي أيضا بالأدهان و

وكانت هذه المومياء مغطاة تماما بالكنوز ؛ وشاءت الاقدار الساخرة الا يصيبها أى ضرر بفعل اللصوص ، وانما أصابها بعض التلف بسبب تراكم المواد الدهنية التى وضعت حسب الشعائر لاعطائها قوة وحيوية •

<sup>(\*)</sup> ملك اسبرطة وأخو أجا ممنون الذي خطف « باريس » زوجته هيلين ونشبت اثر ذلك حرب طروادة ـ المراجع .

ومع ذلك فلقد كانت النفائس المائة والشيلائة والاربعون التي وضعت بين اللفائف في حالة جيدة من الحفظ ، ومنها قفازات ذهبية للأصابع ، ونعال ، وخواتم من ذهب ، وقلائد وأساور ، وأكليل، وخناجر، ودلايات، وحلى للصور ، وتمائم حفرت صورها في رقائق ذهبية · ونقل المعدن الثمين الذي لا يفسد ما فيه من قوة ألى الكائن الذي يحميه ، وتكاتفت الاشياء كلها لتؤله الامير المحنط · وثمة أمر طفيف ، قد لا يلتفت اليه أحد ، وليكنه على جانب كبير من الأهمية ، رغم أنه لم يفسر التفسير الكامل : ذلك هو وجود حمالتين بسيطتين من صفائح ذهبية موضوعتين على صدر الميت ومزينتين بعقدة · وكان ملوك مصر في كل العصود يرتدون ، على النقوش البارزة والتماتيل ، درعا خفيفا صغيرا مزودا يرتدون ، على النقوش البارزة والتماتيل ، درعا خفيفا صغيرا مزودا بحمالتين ، ولما كان توت عنخ آمون يحمل على موميائه هاتين المحمالتين ، بعمالتين ، ولما كان توت عنخ آمون يحمل على موميائه هاتين المحمالتين ، فانه من ثم يعتبر الها منذ عمليات التحنيط التي حولت صورته الميتة الى حسد خالد ،

وقام المحنطون فى أثناء تحضير الجثة بحلق جمجمة الملك كما لو كان كاهنا كبيرا (١٣٤) • فهل نفهم فى يوم من الآيام لماذا لم يجهز وجهه للتحنيط مثلما جهزت وجوه سائر الملوك الذين وجدت مومياءاتهم فى مخبأ الدير البحرى ؟ فهؤلاء الملوك ، ملوك مصر العظام ، مازال على رءوسهم شعور تكاد تكون حية • وعلى انعكس من ذلك ، وضعت قلنسوة صغيرة من كتان رقيق للغاية على رأس توت عنخ آمون فى مكان شعره ، مزينة بلغائف منسوجة ، وخرزات من الخزف والذهب على شكل عصابة تطوق الجبهة ، ويخرج منها أربعة ثعابين من نوع الكوبرا المقدسة لها أجسام طويلة متموجة تزين قمة الرأس الملكى كلها (١٣٥) .

وعلى الرغم من أن توت عنج آمون قد أدى رسميا للاله آمون شعائره الدينية وقدم له فروض الولاء ، ورغم أن أوزيريس الذى لم يكن ثمية ما يشير الى اسطورته خلال عهد المروق الاتونى ، قد أصبح ثانية سيد المعالم الجنازى ، فإن الايمان العميق فى نفس الملك لم ينا البتة عن الدين الذى كان يعتنقه فى طفولته ، ومن المؤكد أن الأب الالهى آى قد أمر بأن يجرى على جثة فرعون كل الشعائر الاوسيرية ، وأن الجنازة قد أعدت فى يجرى على جثة فرعون كل الشعائر الاوسيرية ، وأن الجنازة قد أعدت فى أبهة كبيرة ، على النحو الذى جرى من قبل لصالح الملوك العظام الأوفياء لدين الاسلاف ، على أنه لم يكن فى المستطاع السماح برحيل آخر ذرية عصر المروق دون أن تحمل جثته فى الموضع الذى طوقته فيه تيجان المكية ، علامة الكرة الشمسية المحبوبة ، فكانت ثعابين الكوبرا الاربعة

المقدسة ـ أو أورايوس ـ مرسومة عدة مواضع مع خراطيش تضم اسماء الكرة الشمسية أتون ، كما ذكرت في العمارية في السنوات الاخيرة : « رع - الله - الأفق - الذي - يبتهج - في - الأفق - باسمه - رع -الأب \_ الذي \_ يبــدو \_ في \_ أتون » · وحينما يولد الملك من جديد ، يظهر في الفجر كما يظهر ذلك الذي يمنح نسمة الحياة ٠ ثم لكي تثبت تلك القلنسوة جيدا ، شدت حول الرأس عصابة من ذهب تتسع عند الصدغين لوقايتهما ، وتغطى الجبهة • تم وضع غطاء للرأس من الكتان ينتهى خلفا بشيء يشبه الذيل • وزينت مقدمة الجمجمة بصورة عقاب باسطا جناحيه ، مقتطعة من صفيحة من ذهب • ويتصل هذا العقاب الملكي ، أو الهة مصر العليا بثعبان مصر السـفلي ، الاورايوس المقدس المنتصب أما الجبهة ( ١٣٦ ، ١٣٧ ) . حيث ثبتت كل هذه العناسر بعصابة ذهبية ثانية متسعة بين الصدغين والعينين ٠ وبعد لفات عديدة أخرى بأشرطة كتانية رقيقة ، وضع حول الجبهة اكليل الملك ، ويتكون من دائرة ذهبية بسيطة مزينة بأقراص من العقيق يثبتها من وسطها مسمار ذهبي ، ويحف بها حاشية مطعمة بعجينة زجاجية تحاكى اللازورد والفيروزج . ويتدلى من الاكليل خلفها أربعة شرائط مماثلة ، ويتصل بالشريطين اللذين يتدليان على الأذنين ، جسمان متموجان لثعماني كوبرا ، منتصب رأساهما تجاه وجه الملك ، وكان لزاما أن تحمل كل حلية تزين رأس فرعون « الاورايوس » الملكين فوق الجبهة ، فهو شعار سلطته العليا • وكان الثعبان مصحوباً في التصاوير الجنازية برأس «نخبت» عقاب الجنوب · وكان لزاما ألا يبتعد هذان العنصران اللذان لا غنى عنهما في اكليل رأس الميت عن جثة الملك ، ولكنهما ربما اتخذا مكانا أكبر مما ينبغي تحت الاشرطة الملفوفة حول الجمجمة • وقد وضع الكهنة هذين العنصرين على طول فخذى المومياء ، مع الاهتمام الشديد بالاتحاه المخصص لهذه الأشياء (١٣٩) . والحقيقة أن الاعداد الجفرافي لجميع العناصر التي تحيط بحياة الناس ، كما تحيط بحياة الملوك كان أمرا جوهريا ؛ ولم يكن شيء من ذلك يترك لعامل الصدفة خلال الترتيبات اللازمة لرحلة الملك الابدية • فسوف تودع المومياء في القبر ، ورأسها متجه الى الغرب ، والقدمان الى الشرق · فاذا انتصبت واقفة ، واجهت الشمس المشرقة • فكان من المنطقي أن توضع «الاورايوس» الطويلة على الساق اليسري للمومياء ، قريبة من جهة الشمال ، اذ هي رمز الشمال • وعلى العكس من ذلك وضع رأس العقاب بالقرب من الفخذ الأيمن ناحية الجنوب · وأعيد حينئذ لف الشرائط · وعندما تم تقميط الرأس كله ،

وضع على سبيل الحلية النهسائية ، وسادة مزدوجة من الالياف لعلها صورة قديمة لتلك العصابة المزدوجة التى تزين رأس البدويات (١٣٨) . وثمة فكرة حديثة تنزع الى اعتبار هذه الوسادة دلالة على الاحتياط الذى اتخذه القائمون باعداد المومياء حسى يتجنبوا وضع القناع الجنازى فى ختام هذه العمليات كلها على الوجه المحنط مباشرة .

وكانت كل العمليات التي تجري على الوجه ، تقابل في كل مرحلة منها عمليات تجري في الوقت نفسه على الجسد • وضمت المستويات المختلفة من اللفائف ، في شبكتها الدقيقة المحكمة ، حليا وتمائم من أصناف محددة ٠ وقد بذلت عناية خاصة لوقاية رقبة الملك ، فالرقبة هي المكان الإساسي الذي تتوقف عليه سلامة الرأس ، كما أنها مقر احياء الجسم • ويكفل صفان من القللائد وعشرون تميمة متجمعة في سمتة صفوف بصيانة وفعالية هذا الجزء من الجسم (١٤٠) . وفي أقرب موضم من العنق ، وضعت فلادة مصنوعة من أربعة صفوف من الخرز المستدير؛ وبعد بضع طبقات من اللفائف ، وضعت صور عقبـــان وثعــابين كوبرا (وثمة ثعبان كوبرا له أجنحة ورأس آدمي) مقنطعة من صفائح ذهبية محفورة صنعت خصيصا للتحنيط (١٤١)، وتشكل شبكة سحرية حملت لاعادة توحيد شقى ألعالم الذي لا بد أن يجهده الملك في امبراطوريته الابدية • وثمة لفائف كتانية تغلف هذه الصور المقدسة • ووضع المجهزون بعد ذلك على أربع طبقان متتالية كلها مفصولة بلفائف جديدة ، تمائم جميلة للغاية من ذهب وأحجار رقيقة ، ومعلقة من الرقبة بخيوط ذهبية. وثمة أجزاء طفيفة من البردي عليها أيضُا أســـماء بعض الآلهة ، منها ايزيس وأوزيريس ، تثبت على ما يبدو أن بعضهم قد دس تميمة صغيرة مغطاة ببعض الدعوات متفقة مع هـــذه الرموز ، تلك هي رأس حية من العقيق وصيور عمود البردى الصغير المصنوع من الفلدسبار (\*) بقصد منحه الفتوة والشباب الأبدى ، وقرط العقيق الذي يكفل حماية الالهة ايزيس وحورس وكذا الترحيب بالمتوفى في مملكة أوزيريس ٠ ونختلط صور للآلهة تحوت ابيس ، وحورس الصقو ، وأنوبيس الكلب الصفير جالسة · ويذكر «كتاب الموتى» في شعائره أن تميمة الدغامة «جد» ، وهي شعار أوزيريس ، لا بد أن تكون من ذهب ، وتعلق من رقبة الميت لتيسر له عبور أبواب العالم الآخر ، وتسمح له بأن يقوم نفسه حتى يعيش في

<sup>(\*)</sup> سلكات ثنائى الالومنيوم ومعدن آخر قلوى ، يدخل فى تركيب عدد كبير من الصخور الأوليه وبخاصة الجرانبت ، ويسنعمل كثيراً فى صناعة الصينى ــ المترجم ،

ذاك العالم روحا طيبة كاملة • وكانت تميمتان من هذه التمائم على شكل الدعامتين معلقتين من عنقق الملك ، احداهما من ذهب صب ، والشائية مرصعة بالخزف الازرق • وهناك أخيرا ، وفي آخر مستوى للأشياء المودعة ، حلية كبيرة للرقبة من ذهب مجزوز تشكل «قلادة حورس» ، ويظهر الصقر المقدس وله جناحان مقوسان ومبسوطان • والى الخلف على ظهر المومياء تغلق القلادة بمشبك نقيل •

وثمة مجموعة أخرى من خمس وثلاثين قطعة مرتبة فى ثلاث عشره طبقة بين العنق والبطن • وتحمل المومياء بعد بضع لفات من الشرائط فوق الجلد تقريبا ، قلادة حقيقية تتكون من عدة صفوف من خرزات صغيرة من ذهب وزجاج أزرق ، موزعة فى أشرطة صفراء وموجات زرقاء • وثمة دلايات ذهبية تكمل الحلية التى يتكون طرفاها من رءوس صقور ذهبية •

وتتشكل الطبقتان التاليتان من الاشياء من حلى لا بد أن الملك فد ارتداها خلال توليه الحكم ، بدليل آثار التآكل الواضحة عليها ٠ هذه الاشياء كلها تقريباً قلائد وحلى للصدر ، وأجملها حلية لها دلاية من ذهب ذى حواجز من العقيق واللازورد وعجينة الزجاج ، في صــورة العقاب نخبت الهة الجنوب . وعلى الوجه المقابل للحلية ، وهو منحوت كله في الذهب ، بظهر حول رقعة الطائر دلاية صغيرة على شكل صليب ، تحمل اسم تتويج الملك داخل خرطوش . وبالقسلادة الطويلة المعلقة منها هذه الدلاية ، مشبك شكل منقال لغلقها ، مصنوع منصقرين صغيرين ٠ غير أنه قبل هذه الحلية التي تتميز من بين هذه الكنوز المكدسة بقدر كبير من الرصانة ، ينبغي ذكر عــدد آخر من الحلي المثقلة بالرموز والالوان • وأولاها الدلايات الثلاث الموضوعة على الصدر بعد أن حجبت اللفائف مباشرة القلادة الزرقاء الذهبية • وتظهر الدلاية الوسطى منها عينا مقدسة بديعة (أوجات) يحف بها من جانبها (الى اليسار فوق المومياء) ثعبان «بوتو» الذي يسود في شمال مصر ؛ ومن الجانب الآخر ( الى اليمين فوق المومياء) العقاب الخاص بمص العليا . وبالقرب من الثعبان تظهر دلاية أخسرى مضنوعة من جعل مجنح موضوع على سلة ، وممسكا بيديه الأماميتين قرصا يطوقه هلال : فهذه المجموعة الزخرفية التي تضم العلامات الهيروغليفية الثلاث التي تشكل اسم توت عنخ آمون ، تحمد بعمث الملك على الجزء الأيسر من المومياء ، أي جهة الشمال ، وهي منطقة الليل التي يسيطر عليهـًا القمر • وفي النــاحية

المقابلة تماما ، على الجانب الآخر حلية أخرى مزينة بالصقر الشمسى ، حاملا القرص فوق رأسه ·

يلى ذلك لفة من الأربطة ، حيث وضعت أسفل من ذلك على الصدر تحت الدلاية البديعة التى على شكل العقاب ، حلية صدر ثقيلة جدا تتكون من ثلاثة أضعاف العلامات الهيروغليفية المكونة لاسم الملك : ففيها اذن ثلاثة جعالين ، وثمة دلايات على شكل أزهار تنتهى بها هذه الحلية التى تتصل بصفوف من خرزات يضمها مشبك مزين هو الآخر باسم الملك الذى تسنده روح تكتفه صور آلهة وتمائم ،

وبعد أن وضع الكهنة حلى الصحدر الخمس هذه ، أحاطوا المومياء ثانية بلغائف ، وزينوا صدر الميت ، لا بدلايات ، وانما بقلائد فاخرة من ذهب ذى حواجز ، ومصنوعة بمئات القطع من هحذا المعدن النفيس ، ومزخرفة بعجائن الزجاج المتعددة الالوان · هذه هى القللائد المشهورة التي ذكرت النصوص الجنازية ، منذ عصر الاهرامات ، أنها لا بد أن تظهر على صدر وعنق المومياء · وقد وضع على القسم السفلى من الترقوة الحلية المزينة بالعقاب والثعبان ، والمزودة بجناحين كبيرين معقوفين بتأثير الاتجاه، ثم وضع فوقها ورقة بردى لتفصلها عن «قلادة صدرية» كبيرة على شكل الحلية نفسها ، وليس بها الا زخرف متوسط على شكل ثعبان مصنوع من صفيحة ذهبية · وثمة لفائف آخرى تدور حول المومياء لعزل هذه الحلى عن طبقة أخرى من قطع الزينة ·

عند هذا أخرج المجهزون من الصناديق ثلاث أساور: منها سواران مصنوعان من خيوط ذهبية بسيطة ، يحملان خرزة من اللازورد وخرزة من العقيق على التوالى • أما السوار الشالث فان له أهمية شاعائرية وتاريخية مؤكدة ، اذ أن زخرفه عين مقدسة من الحديد • وكان الحديد معدنا غريبا على مصر ، وغير معروف على وجه التقريب في ذاك الأوان ؛ وقد ظهر ثلاث مرات على مومياء الملك •

وآن الأوان ليضع المسكهنة في الموضع المفترض للحمالات ، العقد السيحرية الذهبية التي لا يلبسها الا الآلهة ، ووضعوا على الصدر قلادتين كبيرتين من ذهب ذي حواجز ، معزولتين أيضا عن غيرهما من الاشياء بورقة بردى : احداهما قلادة «نخبت» العقاب ( وهي مصنوعة من ٢٥٦ قطعة ذهبية ) والثانية قلادة «حورس» ، وفوق هذه الحلية الأخيرة ، وضعت حلية للعنق مماثلة لهسا تقريبا ولكنها مصنوعة من ورقة ذهبية ، وثمة أربع حلى مماثلة مصنوعة من ورقة من هذا المعدن نفسه . وتحمل بالمثل

تفاصيل أجسام الحيوانات ، وتتم وقاية الصدر: فاحداها تحاكى القلادة المصنوعة من خرزات وتنتهى برأسى صقر ، والثانية في صورة الاورايوس المجنح ، والثالثة في صورة الالهتين : العقاب والثعبان ، والرابعة تمشل العقاب . وادخل تحت هذه الصفائح الذهبية جعل من الراتنج الاسود ، معلق بخيط من ذهب ، ومرصع بالذهب وبالزجاج الملون في صورة العنقاء الخاصة بالبعث « البنو » .

وكان من شأن توابيت الملك التي في صحورة الانسان أن توضح الهيئة التي جعلت عليها المومياء : فالذراعان ينزلان على طول الجسم ، والساعدان (يعلو الأيسر للأيمن) معطوفان على الجزء الاعلى من البطن وقد قمط المحنطون الاصابع أولا ثم اليدين والساعدين والذراعين ثم ثم ثبتت هنه الأطراف مطوية على البطن وقبل هنذا مباشرة ، أحيطت الترقوة والبطن باللفائف ؛ وبحدذاء المعصمين الايمن والايسر ، أدخل الكهنة بين اللفائف مجموعتين تتألفان منخمسة وثمانية خواتم على التوالى، من الذهب واللازورد والعقيق الأبيض والفيروزج والراتنج الأسود ؛ وهي في الواقع أختام تحمل ختم الملك ، ولبعضها فص في شكل جعل .

أما أساور المومياء فكانت من نوعين مختلفين كل الاختسلاف : فعلى كل مرفق سوار لايزيد عن كونه حلقة بسيطة من ذهب حيث يحمل الايمن حجرا أخضر كبيرا ترك عمدا دون صقل • وأدخل فوق هذا السوار ست تمائم على شكل العين المقدسة • وعلى المرفق الأيسر ، حلقة نظمت فيها ثلاث خرزات ، وزينت بتميمة أنيقة جدا من العقيسق في صورة عصفور يحمل جناحه قرص الشمس ، ورد ذكره في «كتاب الموتى» في سياق الكلام عن تحولات اله الشمس •

وعلى العكس من ذلك ، انهمك الكهنة في تغطية الساعدين بمجموعة من الأساور الثقيلة النفيسة ، فعلى الساعد الأيمن سبع حلى فاخرة ، وعلى الأيسر ست حلى (١٤٢) . ويدخل في تركيبها الذهب والعقيق رالالكتروم والاحجار نصف الثمينة وعجائن الزجاج، واستخدمت الزخارف الهندسية وأسلوب الزخرف المحبب في زينة الأساور التي تتشكل كلها من العين المقدسة « أوجات » والجعلان ،

وتحمل كل اصبع غلافها الذهبى الجزئى ، وقد رسم عليه بعناية صورة الظفر ، وطية السلامية الأولى (١٤٣) ، ووضع كاهن خاتما ذهبا في كل من البنصر والوسطى لليد اليسرى .

وبعد أن لف المجهزون الاربطة الاولى حول أصابع القدمين . نبتوا أغلفة الأصابع الذهبية ، ألبسوا قدمى الملك النعلين المذهبين ، وتلا الكاهن القارىء الرقى التى تتيح للملك أن يسحق أعداءه تحت قدميه • وعندها وصلت اللفائف الى المواضع التى اختفت منها العضلات ، وضع المحنطون حزما من نسيج كتانى القصد منها اضفاء شىء من السكل الآدمى على البحثة التي جففها النطرون • وبين الساقين جعل عضو التذكير الذى قمط باللفائف فى وضع عملية الاخصاب • ثم وزعت على الفخذين وفيما بينهما سبع أساور خلال ثلاث لفات متعاقبة ، وذلك فى الوقت نفسه الذى وضع فيه على الركبتين وقصبتى الساقين أربع قلائد من ذهب ذى حواجز مزودة بمثاقيلها وفى تجويف العائة اليسرى بسوار عريض ثبت تماما فوق الموضح على الساق

وكان أول شيء وضع فوق اللفائف الاولى التي تطـوق الخاصرة ، حزام من خرزات من ذهب وخزف ؛ والى أعلى قليلا حلية صدر من فخار مزجج أزرق زاه على شكل عين «أوجات» ثبتت بقـــ الادتها المسنوعة من خرزات لامعة من المادة نفسها • ولعزل هذه الأشياء الشعائرية العتيقة لفت الاربطة عدة مرات حسول الحوض ، ثم على حزام من صفحة من الذهب المطروق • وعلى ساقى المومياء ، ثبـــت المجهزون ثوبا كالميدعة الضيقة يشمم على عشرين صفا من الخرزات الخزفية والزجاجية ، مع عناصر ذهبية صغيرة • وجعل «الذيل الشتعائري» تحت المومياء ، كما كان يلبسه جميع الفراعنة منذ نعرمر في الأسرة الأولى ، مثبتا في الحزام وملفوفا بنسيج من الخرز • وأدخل تحت الحزام خنجر مقبضه مزين بحبيبات ذهبية متبادلة مع خرزات شبه ثمينة وعجائن زجاجية مطعمة في حواجز من ذهب ، والمقبض الى يمين البطن ؛ أما النصل فكان متجها الى الفخذ الأيسر • والنصل وغمده من ذهب • وعلى الغمد زخارف ذات حواجز ، تحاكى الريش على أحد الجانبين ؛ وعلى الجانب الثاني نشهد في اعجاب منظر صيد غير مألوف ، تهاجم فيه من جميع النواحي حيوانات أليفة ، منها ثيران ووعول . وبفضل هذا الخنجر الطقسي الذي صار نصله منيعا بتأثير الشببكة السحرية المنقبوشة على الغمد ، ينتصر الميت على كل الشياطين التي يصادفها في طريقه • واختفت هذه الاشبياء تحت لفافات جديدة ، ووضع على الجانب الأيسر من البطن ، في أثناء تلاوة الصيغ الشعائرية وسكب الادهان ، قـــلادة خزفية مصنوعة من خرزات صغيرة

زرقاء داكنة ، لا بد أنها نظير لتلك «القــــلادة من اللازورد» التي بعشت صورتها من قبل على توابيت الدولة الوسطى ؛ والى جوارها سوار من ذهب وعجائن زجاجية وزعت نماذج كشيرة منهـــا على طول الساقين ٠ ووضع الآن حول الخاصرة حزام ذهبي آخر ، وعلى الفخذ الأيمن قطعة من كنز الملك ، وهي خنجره ذو المقبض الذي ينتهي بكرة من البللور الصخرى ، والنصل من ذلك المعدن النفيس ، الا وهو الحديد وكان هذا النصل في لحظة اكتشاف المقبرة يلمع كالصلب . أما ألغمد فمن ذهب مزبن برخارف نخيلية أنيقة ، وكان لزاما ألا يفيب عن البال ادخال صفيحة ذهبية بيضاوية السكل بين طبقة جديدة من الأربطة على الحِانب الأيسر من المومياء ، تحمى الشق الذي أحدثه المحنطون حن قاموا باستخراج أحنساء الميت ٠ وثمة علامتــان مقصوصتان في صفائح ذهبية ، وضعتا أيضا بين الاربطة : احداهما على شكل حرف ١٠ ، وضعت فوق الاولى ، وهي شارة على شكل حرف 😗 تماتل العلامة الهيروغليفية التي تدل على النسيج ، ومن شأنها أن تضفى على جميع اللفائف حصانة من التلف • وثمة أربطة آخري جرى لفها لاخفاء آخر الودائع •

ولفت المومياء أخيرا بنسيج كتانى عريض ثبت بأربعة أربطة مستعوضة وثلاثة طولية وفى الجزء العلوى من المومياء وضعت لفافة من قماش على شكل المخروط يشبه غطاء رأس أوزيريس المرتفع ليملأ الفراغ بين قمة الجمجمة والطرف ألعلوى من القناع المصنوع من الذهب الصب فى صورة الملك الشاب ، والذى وضعه الكهنة ببطء وعناية كبيرة على المومياء وهم يرتلون بعض الصلوات ، وأدخل احدهم تحت القفا تميمة صغيرة على شبكل مسند رأس غير متقن الصنع ، وهو يتلو الفصل الخاص بهذا الغرض فى «كتاب الموتى» ، وهسذا هو ثالث شىء مصنوع من هذا المعدن النادر أعطى لتوت عنخ آمون ، وبغضل هذه الصورة الرمزية والحرارة التى سوف ينقلها هنذا المعدن العجيب . فأن رأس الميت سوف يعتدل مناما ترتفع الشمس على الأفق ،

واستطاع الفنان الذي عهد اليه صنع القناع الذهبي المطروق، بقدر كبير من البراعة والموهبة أن يصور القسمات الدقيقة جدا، والحزينة قليلا ، في وجه آخر أبناء امنحتب الثالث ، وكانت الصورة الجانبية للوجه تشابه بدرجة كبيرة وجه الملكة تيى ، حتى ان الكثير من الكهنة الاوفياء للأسرة الملكية العمارنية والذين كانوا يؤدون الطقوس في غرفة

التحنيط ذكروا وهم يتناولون القناع الصورة الجميلة للملكة التي نحتت في خشب الابنوس وأودعت في احدى منشآتها بالفيوم وأضافت التجعيدتان اللتان تحيطان بالشفتين الى الحيـــوية التي تترقرق على هذا الوجه ذي العينين والحاجبين المطعمين بعجينة زرقاء ، والذي أضيفت اليه لمية أوزيريس الطقسية وقلد الصائغ بدقة الأذنين الصغيرتين اللتين يتميز بهما الملك ، والمثقوبتين منذ طفولته لتعلق بهما الاقراط ؛ على أنه لم يجد ضرورة لأن يظهر على الخيد الايسر أثر حادث ترك على الجثة ندبا بين الوضع غائرا عند مستوى الفك • ويعلو غطاء الرأس الجنازي البديع «النمست» المطعم بعجينة زجاجية زرقاء ، عند الجبهة ، حيوانا الملكية المصرية . وينتهي القناع بعقد واسمع جدا ، يتكون من عدة صفوف من اللازورد والكوارتز والفلدسبات ، يزينه عند الكتفين رأسا صقر · وعلق كاهن حول الرقبة ثلاثة صفوف من خرزات قرصية الشكل من ذهب أصفر ، وذهب مصبوغ باللون الأحمر ، وخزف مطلى بالأزرق · وألصق كاهن آخر بشريط ذهبي ذي حواجز جعلا كبيرا من الراتنج الاسود ، عليه نص العنقاء الشعائري • وخيط في النسيج الكتاني يدان ذهبيتان متقاطعتان فوق الصدر وتمسكان سوط أوزيريس ومحجنه وثمة حلية للصدر من ذهب بحواجز في صورة طهائر الروح ، بوجه انسان ، له جناحان مبسوطان • ثم شريطان ثقيلان من ذهب موصـولان بخيوط من خرز ، يثبتان الكفن الخارجي للمومياء ، وشريطان طويلان ينحدران حتى القدمين ، ثم أربعة أشرطة مستعرضة تساثل الاشرطة الاخرى ، ومغطاة بكتابات دينية تتصل كلها ببعث الميت وبالآلهة التي تحميه : « أيا أوزيريس ، الملك نب خبرو رع ، ان روحك حية ، وعروقك قوية • وانك لتتنفس الهواء وتخرج ( نهارا ) كالاله ٠٠ » والظاهر أن وجود آثار لاسم سمنخ كارع ضمن نصوص «فصل القلب فيكتاب الموتى» على هذه الاشرطة الذهبية التي آخذت من مقبرته ، لم يقلق بال الكهنة ، فلقد نسى الناس أخا الملك ، وكان توت عنخ آمون هو الجدير بالاهتمام والتجهيز بجميح العناصر اللازمة وفي الوقت المحدد لتقديمه في عالم الخلود .

ولم يبق على موعد الجنازة الا يوم واحد · وكانت المومياء فد نقلت الى القصر الملكى ، وتمددت فى زينتها على السرير الكبير المذهب الذى له هيئة الحيوان · وكان القناع الرقيق الذى يلبسه الملك يعبر عن السكينة التامة ، ويكشف عن ذلك الشباب الخالد الذى هجره منذ هنيهة ليلحق به فى محيط الآلهة · وأضفى صاغة البلاط على الوجه فى التوابيت الاخرى تعبيرا ملولا مفجعا · بيد أن هذه الصور المختلفة للجثة المتداخلة بعضها

في بعض تقابل المراحل التي سوف يمر بها الملك · ويتجلى على التابوت الثالث المصنوع من الذهب الصب والذي يلامس المومياء ملامح تمثل الموت والآلام البشرية · والقناع الذهبي هو صورة للملك نفسه عند عودنه الى الحياة؛ انه «الكائن المتجدد» ، العنقاء ، «بنو» ، كما تصرح بذلك الكتابات المنقوشة على ظهر الصورة · وبرزت العنقاء المعجزة مشرقة من قلب المياه ، في مطلع الفجر كما تحكى الاسطورة المصرية ، تسطع كالشمس ، وتخلق نفسها بنفسها · وأظهر القناع الملك وقد بعت حيا وأصبح ثانية ولما الهيا» · ونقش على ظهر الصدار : «سلام عليك ، في محياك · · · وعينك اليمني مركب الليل وعينك اليمني مركب النهار ( معنجت ) ، وعينك اليسرى مركب الليل وعينك البسمس في جميح جولاتها النهارية والليلية · وان تعاقب الليل والنهار المكفول على هسذا النحو لتوت عنخ آمون الذي يشارك الآن في طبيعة هذه النجوم ، بيضعى عليه صفة الخلود ·

وفي يوم من أيام شهر أبريل عام ١٣٤٣ ، أنبثق الفجر على ضفتي النهر في طيبة المضطربة ؛ وعقد الكهنة اجتماعهم الاخير بساحة الاله آمون في شمال المدينة على الجانب الشرقى من النهر ، هل يذهبون الى جنازة الأخ الصغير للملك المارق ، والذي لم تزل جثته المزينة من أجل الرحلة بعض الرواة ؟ لقد أنكر المتوفى رسميا ديانة الكرة الشمسية • ومع ذلك ألم يكن على عرشه المصفح بالذهب صورة الشمس وهي ترسل أشعتها المزودة بأيد تمنح الحياة للزوجين الملكيين ؟ ولكنه غير اسمه ، ولم يعد يظهر في مجموعة ألقابه الرسمية (البروتوكول) سوى اسم آمون • وصنع أثاثه الجنازي طبقا لشعائر الاسلاف الاوسيرية • على أنه اذا لم تزل هناك فرصة لعدم اقرار شرعية استيلاء الأب الالهي آي على السلطة ، فانه لم يكن من الجائز تأييد الشعائر الجنازية التي كان الرجل المسن متأهبا لأدائها باتخاذه دور الوريث للعرش . وظل القائد حورم حب مترددا ، بيد أن تردده لم يطل الى حد الامتناع ، وهو وزير الشــمال ، من الاشــتراك في جنازة الملك المتــوفي الى جانب «الاب الالهي» وزير الجنوب · ومع ذلك فلم يكن واثقا من اقدامه على عبور النهم ليتبع الموكب فيصر على هذا النمو شريكا متواطئًا مع آخر أعضاء أسرة العمارنة • وكان في عزمه أن يظهر بكل الطرق استهجانه لمؤآمرات القصر التي وضع حدا لها بشكل حاسم . وعلى الضفة اليسرى ، ألى جنوب المعبد الجنازي الكبير الخاص لأمنحتب الثالث العظيم ، والد الملك ، كان بلاط ملقطة ينهض من فترة الحداد الطويلة الساكنة وحلق رجال الاسرة والحاشية ذقونهم الطبيعية، وجرت الاستعدادات لمأدبة جنازية تختم آيام الصوم والزهد الطويلة واعد نساءه الحريم قمصان الحداد البسيطة من الكتان الابيض الضارب الى الزرقة التي سوف يمزقنها ويعفرنها بتراب الطريق وقبل أن تشرق الشمس ، كانت الخادمات قد قطفن على عجل في حدائق القصر والمعبد الجنازي \_ وسوف يقطفن خلال فترة الجنازة \_ جميع الأزهار وأوراق الاشجار اللازمة لصنع الباقات والاكاليل الصغيرة والقلائد ، حتى توضع على جثة الميت وتوابيته ، وكذا على المدعوين الى المأدبة الجنازية في لحظة الفراق النهائي .

وكانت الأرملة الصغيرة عنخسن آمون تتلو عند قدمى المومياء عبارات طقسية تذكر البعث ، وتشغل محل الآلهة ايزيس بجانب جثة أوزيريس، وعند رأس السرير ، قامت أمـــيرة من أميرات الاسرة بدور الالهة نفتيس شقيقة أوزيريس التي ساعدت ايزيس في دفن الاله الشهيد • ثم دخل الكهنة • وعلى الرغم من التوسيلات الشيعائرية اليائسة الصادرة من النسوة اللواتي اعترضن رحيل الجثة ، نقلت المومياء أمام الرواق المحول بالعمد، وأدخلت في نعش على شكل قارب يحمل مظـــلة كبيرة ، وموضوع فوق زحافة • وثمة ثيران حمراء اللون ، تذكر بلون مصر السفلي ، مهد شعائر الاسلاف ، سوف تجر الجثة الغالية حتى معبدها الجنازى • وتحرك خلف النعش أفخم موكب شوهد منذ وفاة أمنحتب (الثالث) ، نب ماعت رع ٠ وسار «أصدقاء الملك التسعة» وهم جماعة رمزية تمثـل المجلس الخاص بملوك شمال مصر الاقدمين ، وعلى رأسهم النبيل «فم الاله أو مندوبه، ، وهو الموظف الكبير المتعهد بجميع ثيران الضمحية المخصصة للملكء ويشتمل بمعطف طقسي ، وفي يده عصا ذآت مقبض • وفي هذا الحفل، رتدى جميع النبلاء المكلفين بمهام كهنوتية نعالا بيضاء (١٤٤) . ويضم موكب الرجال بطبيعة الحال جميع الكهنة الذين رأسوا شعائر التحنيط وباشروها ، وعددا من كبار الشخصيات • وكانت جموع النسوة كثيفة، والملكة « زوجة الاله » ترتدي ثوب الحداد والشريط الأبيض الذي يربط شعرها مثل جميع الشخصيات المشتركة في الموكب وبين جماعة الرجال وجماعة النساء ، حمل أفراد الحاشية بأنفسهم العناصر الرئيسية التي تشكل الأثاث الجنازي الذي سوف يودع في « دار الخلود » : فمنها عروش وأسرة ، وصناديق تحتوي على جواهر وحلى طقسية ، وأوآن وأوعية مملوءة بالأدهان ، وجرار النبيذ ، وعلب تحوى القرابين ، وعجلات مذهبة. وأسلحة ولعب ، وتماثيل طقسية ، ودمى جنازية ، ومصابيح وقوارب •

وكانت الأوعية الكانوبية التبي تضم أعضاء الجثة ، والمحفوظة في صناديقها المتعاقبة تجر في موكب مماثل لموكب الجثــة نفسها · وجعل الكهنــة يسكبون دواما أمام الزحافتين اللبن الذي يمهد للبعث ويكفل قبول الميت في عالم الآلهة ٠ وكان ترنيم وعويل النائحين والنادبات يزداد شدة على ضفتي النهر بترانيم الشعب وعويله حيث أقبل يسمهد دفن الملك ٠ وما لبث الموكب أن بلغ القناة التي تصل بين النيل والمعبد الجنازي • وكانت هناك مراكب في الانتظار : ومن تم أصبح الموكب نهريا • واستقرت النائحات الشمعائريات على سقف القمرات وواصلن عويلهن وفرض الكهنة ، بقيادة رئيس الشعائر ، خط سير للملاحة النهرية رسمته الطقوس الملكية القديمة • ولكي يستطيع الملك المتوفئ أن يولد من جديد ، كان لزاما تجديد الحج ، بأسلوب رمزى ، الى مدن الدلتا المقدسة التي كان ملوك مصر يتوجهون اليها منذ أقدم العصور ، ومنها «بوتو» (\*) التي كان فيها مدافنهم • وتقابل المحاط الرئيسية في هذا الطواف ، على وجه التقريب ، الجهات الأربع الأصلية في الدلتا ، وهي مقار هدده المدن المقدسة (١٤٥) . فسايس (\*\*) غربا ، تعيد ذكري الجبانة التي تدفن فيها الجشـة ؛ وبوتو شمالا بقناتها المشـهورة ، وهي المرحلة الرئيسية للتحولات في الوسط المائي الأزلى وترمز الى المياه التي يتطور فيها طفل المستقبل • والى الشرق مدينة مندس (\*\*\*) ؛ ويمكن كتابة اسمم هذه المدينة بدعامتي أوزيريس ، الدعامتين « جد » المرادفين لفكرة الهواء ، وكان الالهان شو ، وتفنوت يجتمعان فيها حسبما تقول أقدم النصوص ، أو كما يقول كتاب الموتى في أحد فصوله أن روحي أوزيريس ورع قد اجتمعتا في هـــذا الموضع • وأخيرا فالمدينة التي تقع في أقصى الجنوب وتكمل هذه الدائرة هي مدينة هليوبوليس (\*\*\*\*) ، مدينة الشمس التي تعبر عن العنصر الرابع ، وهو النار ، حيث يظهر النجم في نضرته وبهائه بين رابيتي الأفق ٠ وفي كل محط مفترض ، وكل موقف يذكر بمدينة مقدسة ، ينزل الكهان الى الأرض ويكشفون الحجاب عن التماثيل الصغيرة والأشياء المخصصة لأداء هذه الشعائر الرمزية • وبقيت بعض القرابين على ضفاف القناة معرضة للشمس التي أصبحت الآن ساطعة في كبد السماء ٠

<sup>(\*)</sup> قرب قرية ابطو الحالية فرب دسوق بمحافظة كفر التسيخ (المراجع) •

<sup>(</sup>柴米) صا الحجر الآن بمحافظه الغريبة . (المراجع) .

<sup>(\*\*\*)</sup> تمى الأمديد الآن بمحافظه الدفهلية \_ المراجع •

<sup>(\*\*\*\*)</sup> عين سمس الآن ـ المراجع .

وسار موكب المراكب على رصيف معبد الملك الجنازى الذى لم يتم بنساء الجزء الأكبر منه واستقبل الكهنة الجثة ومرافقيها فى ظل قاعة كان فيها الأب الالهى آى متأهبا لائداء أول عمل فى عهده القصير فرعونا •

ومنذ بزوغ الفجر ، أكدت الأرملة الصغيرة حقوق آى فى تولى الحكم بالاشتراك معها ، فهى آخر وريئة للتاج ، وهذا التصرف من جانب عنخسن آمون قد منع طائفة من ضباط منف وكهنة آمون ، ولو بصفة مؤقتة ، من تأييد المطالب بالعرش الذى كانوا يأملون تنصيبه ، أما آى ، وهو خليفة طفل قد يكون جدا له ، فانه سوف يؤدى الواجب الذى يلزم كل ابن أن يؤديه لأبيه ، مثلما فعل حورس لأبيه أوزيريس ، فيباشر طقوس « فتح الفم والعينين» أى تمكين المومياء من العودة الى استخدام حواسها(١٤١) وقد أجرى على تماثيل الملك الميت الكثير من اللمسات الرمزية التمهيدية ، ووزعت جميع عمليات التطهير والتبخير التى تصاحبها على كهنة المعبد واستمرت الشعائر كلها أربعة أيام طوال ؛ ظهر آى فى ختامها ملكا جديرا فى حلة الكاهن « ستم » Setem ، مرتديا جلد الفهـــد الذى يرمز على الراجح الى دوره فى محو الشر ، وعلى رأسه الخوذة الملكية المسنوعة من جلد أزرق ، وتأهب لمباشرة القداس ، ومنذ قليل ضحى بثور ، وقدم قلبه وحافره الأمامي لمومياء المتوفى ، عند هذا تناول آى القضيب وآدى قلبه وحافره الأمامي لمومياء المتوفى ، عند هذا تناول آى القضيب وآدى قلبه وحافره الأمامي لمومياء المتوفى ، عند هذا تناول آى القضيب وآدى

وفى الصباح التالى ، تحرك الموكب من جديد واتخذ طريقه صوب الجبانة . وعادت النائحات الى عويلهن فى حين حمل الرجال جدوع البردى تذكرة لمنطقة الالهة حتحور التى يدخلها توت عنخ آمون ، وزلت الثيران الحمر ، وراح « الأصلاقاء التسعة » والوزيران ( وزير الجنوب ووزير الشمال ) يشدون الحبل لجر النعش ، يتبعهم آخر شخصية كبيرة فى الموكب الملكى ، وما أن وصل الموكب الى الجبانة ، حتى ظهر بعض الراقصين الذين يطلق عليهم اسم « موو » ممثلين آرواح مدينة بوتو القديمة ، ويرتدون مآزر قصييرة ، وعلى رءوسهم قلانس من البوص ، فخرجوا من جوسق مرتفع على شكل معبد بدائى من معابد الاقليم الشمالى، وأدوا رقصة شيعائرية وهم يتحركون لملاقاة ألموكب الكبير ، وهكذا وأدوا رقصة من شانها أن تساعده على اعادة بناء جسمه النبيل ،

ولم يزل حو الجبانة مضطربا ، فالعمل قد انتهى فى المقبرة منذ هنيهة والأصباغ جفت أخيرا على ثلاثة حوائط فى الحجرة التى سوف يودع فيها الميت • ولم يكن فى الامكان بناء الجدار الرابع ودهانه بالألوان الا بعد

ادخال أجزاء النعوش وتكاد تكون أكبر مما تتسع لها الغرفة ، وتجميعها حول التابوت إلحجرى • وتم ذلك على أية حال ؛ ولم يصنع غطاء التابوت الحجرى من الحجر الرملي المتين الجميل نفسه ، وانما كان من جرافيت دهن حتى يتمشى مع لون التابوت •

وبينما كان المجهزون يشرفون على ادخال الاثاث المجنازى في القبر حسب الموضع المحدد تماما لكل عنصر من عناصره ، جعل المختصون « بقلائد الموكب الجنازى » يخرجون ثانية هذه السلاسل البديعة من صناديقها ، ويتظاهرون بتزيين عنق الملك بها ، وأخرجت المومياء فعلا من نعشها ، وبذل الكهنة كل ما في وسعهم لوضعها واقفة أمام مدخل المقبرة على طبقة رملية ناعمة فرشت منذ هنيهة ، وسكب ماء على القناع والكفن تمتيلا لتطهير كبار الآلهة في الأسطورة الأوزيرية ، ثم قدم الى المتوفى « تاج التبرير » المصنوع من أوراق الزيتون ، وأوراق زهر اللوتس الزرقاء وأزهار العنبر ؛ وأكد الملك آى « فتح الفم » الشعائرى بحركة مقدسة بالأزميل (٢١١) . ومع أداء كل ايماءة ، تتلى صيغ من كتاب الموتى . وعندما تمت الشعائر ، أصبحت مومياء توت عنخ آمون المحوطة بباقات دقيقة الصنع حائزة لجميع الامكانات التي تعصمها من الموت العسارض وقد « أعيد احياؤها » حين قام آى بأداء دور الكاهن « ستم » فأعاد من جديد الروح الهاربة الى الجثة ، وهكذا تستطيع أن تمضى في الطريق الذي يؤدى بها الى الخلود ،

وقى اللحظة التى تأهب فيها المحتفلون ، فى ختام الشعائر ، لادخال المومياء فى القبر ، انفلت نساء الأسرة المالكة من جماعة النائحات اللواتى كن يحطن بهن ، واندفعن نحو الجثة وتشبثن بساقيها ، وضمت عنحسن آمون الجثة بين ذراعيها ، فلصقت بالجثة الاتربة التى ما فتئت الارملة تعفرها على ثوبها ، وانطلقت أصوات زوجة الملك الجديد «تى » مرضعة نفرتينى السابقة ، و «موت نجمت » أخت نفرتيتى ، وخالة الملكة ، وآخر بنات أخناتون ، أصوات بشرية عنيفة ، فيها نواح وشجن ، ثمزق الجو برنة الاستسلام المزوج بجلال الحفل الجنازى ، فى حين يكسر بعضهم على الأرض أوأن حمراء :

انا زوجتك ، ايها العظيم ، فلا تهجرني ! ايسرك ، ايها الآخ ، ان ابتعد عنك ؟ وكيف ابتعد عنك وحدى ؟ أقول « سأصحبك » ، أنت الذي كنت تحب أن تحادثني ، ولكنك تبقى صامتا ، لا تتكلم !

وتجيب سيدات البلاط النبيلات ، وهن يبكين بأوضاع مسرحية :

والوعتاه! والوعتاه!
اطلقن الأصوات بالنواح ، لا تسكتن!
آه! واخسارتاه!
على الراحل الجميل الذي رحل الى أرض الخلود ،
ها هو ذا قد وقع في الآسر!
انت يا من كنت كثير الأهل والناس
انت الآن في الأرض التي تحب الوحدة!
انت يا من كنت تحب أن تحرك ساقيك لتمشى ،
ها أنت ملفوق ومربوط باحكام!
انت الذي كنت تملك الكثير من الكتان الرقيق ، وتحب أن ترتديه ،
ها أنت راقد في ثوب الأمس البالى!

ثم رفعت المومياء ؛ على أن عنخسن آمون لم تتركها نهائيا بعد ، فسوف ترافق طائفة الكهنة واثنين من أخلص أصدقاء الملك ، نخت مين ، ومايا ، في صحبة آي داخل المقبرة،وراء جثة الملك والتف بالارملة أخواتها : مريت أتون التي وضعت عند أقدام تمثال أنوبيس لوحة من عاج ، ونفر نفرو رع التي أضافت الى الكنز علبة مطعمة بعجائن ملونة تحمل صورتها نفرو رع التي أضافت الى الكنز علبة مطعمة بعجائن اشتركوا في الموكب ، بعد أن أودعوا كل الأشياء اللازمة في الحجرة الشرقية ، وبينما كان الاخصائيون يقومون على عجل في الردهة الجنوبية للمقبرة ، بتركيب المنافين الشمالي والغربي من الهياكل المذهبة « لقساعة الذهب » ( في الغرب ) ، ووضع العلامات التي تحدد الاتجاهات ، كانت المومياء قسد أودعت في التابوت البديع من الذهب الصب ، وقبل انزال الغطاء لغلق التابوت صبت أدهان أخرى على الجثة كلها ، ثم جعل عليها كفن أحمر ، ووضع على الرقبة شيء كالقلادة العريضة من زهور وأوراق نباتية طبيعية، تزينه من أجل مأدبة الخلود التي سوف يحضرها المرافقون الجنازيون بعد تزينه من الدفن ،

وأدخل التابوت الثقيل في التابوت الخشبي الآخر المطعم والمكسو برقائق الذهب • وبعد أن أغلق التابوت الثاني • أحيط احاطة تامة بكفن من الكتان الرقيق • ثم لف الجذع كله باكليل من أوراق الزيتون والصفصاف وبتلات اللوتس الزرقاء ، وأزهار العنبر • ووضع « تاج التبرير » على الكتان فوق الحيوانين المقدسين اللذين يزينان غطاء رأس الملك وأخيرا تلقى التابوت النالث المصنوع من الخشب المذهب هذا الحمل الثقيل وبعد أن أغلق هذا الغلاف الموميائي الاخير ، زين هو أيضا ، حول الحيوانين المقدسين المثبتين على غطاء الرأس بتاج « تبرير » آخر ، ثم أحيط بعدة ملاءات كتانية وكان ثقل كل ذلك عظيما ، حين نقل فرعون الى قاعد الذهب، وهي الغرفة الجنازية المجاورة ، وكان التابوت من الحجر الرملي المتين مزينا عند كل زاوية من زواياه بصورة بارزة لالهة مجنحة : ايزيس في الشمال الغربي ، ونفيتس في الجنوب الغربي ، ونيت في الشسمال الشرقي ، وسلقت في الجنوب الشرقي ، وعلى الواجهة الجنوبية من التابوت الحجري أقيمت دعامة « جد » كبيرة ، وهي شعار أصبح أوسيريا ، ولانت مدهونة بألوان زاهية ،

وكان لا بد عندئذ من انهاء الشعائر سريعا ، ولم يترك في المكان سوى الاخصائيين وبعض المجهزين ، ومايا مدير الأعمال ، لمتابعة وضع الغطاء الجرانيتي ، ولا شك في أنهقد وقعت بعض الأخطاء بسبب العمليات المتنوعة والدقيقة للغاية التي أجريت فوق ذلك في حيز ضيق ، فكان من اللازم أولا نشر قدمي آخر تابوت موميائي الشكل لأنه كان يمنع اغلاق التابوت الحجرى ، وعندما كشط النجارون في عجلة شديدة طرف التابوت ، ترك غطاء التابوت الجرانيتي يسقط من علو كبير ، فانفلق شطرين ، ومن ثم رمم بالملاط وأعيد طلاؤه بحيث تتلاءم ألوانه وتعطيه مظهر الحجر الرملي المتين ،

وفى هذه الأثناء كان أحد حامل أختام الملك قد أخرج الأختام من الصندوق الذى ذكرت الكتابة الهيراطيقية عليه أنه يحتوى على « أختام الموكب الجنازى » ( التى وضعت فى الردهة ) ، ووضع طابعها على طينة الأختام التى يستخدمها معاونوه · وعلى هذا النحو ختمت جميع العلب الخشبية المسودة ، والصناديق الصغيرة التى وضعت بداخلها الأدوات والحلى التى كانت معروضة فى أثناء الحج الشعائرى وفى الموكب · وأغلق بالمثل صندوق الكانوبيات الكبير والتوابيت الصغيرة التى كانت تحتوى على الجنيين والتى أعيد عليهما أجراء شعائر التطهير أمام المقبرة ·

وعندما ثبت آخر جدار فى الهيكل المذهب الخارجى ، أمكن اتمام توزيع الأشياء التى يجب أن تظهر فى أماكن معينة وأغلق كاهن أبواب الهياكل الأربعة ، الواحد بعد الآخر ، وختم عليها فى حين أقام البناءون بالطوب اللبن الجدار الذى يفصـل بين « قاعة الذهب » وبين الردهة ،

وفى اليوم التالى ، يكون الحائط قد جف ، ويمكن حينئذ أن ترسم الصور الكبيرة التى تمثل وجوه الآلهة لتكملة زخرف هدا الحائط الجنوبى ، ثم تلون ، ويترك فى الحائط مكان لباب صغير سوف يسد بعد ذلك بالبناء ، شأنه شأن جميع أبواب المقبرة ، فيما عدا الفتحة التى بقيت شاغرة لتتصل بالحجرة الشمالية .

وفى خارج المقبرة ، كان الليل قد نشر أستاره ، وأضاءت المشاعل الموقدة الفسطاط الشاسع الذى نصب فى الجبانة من أجلل المأدبة الجنازية ، لقد انتهى الحداد ، وسكتت أصوات العويل والنواح ، وكان كل مدعو قد تزين بعقد من الأزهار مماثل للعقد الذى وضع على تابوت الملك المصنوع من الذهب الصب ، ويتكون العقد من تسعة صفوف من عناصر مختلفة ، مثبتة على قاءدة من البردى ، وفيها خرزات صغيرة قرصية الشكل من فخار مطلى بالمينا الزرقاء الى جوار ثمار صغيرة ، وأوراق الصفصاف ، وأوراق نخيل البلح ، وأزهار العنبر ، واللوتس الأزرق ، وغير ذلك من النباتات ، من بينها شرائح من نمار الماندراجور ( تفاح الجن ) ، ثمار الحب المشهورة ،

وفى أثناء المأدبة ، ألقيت أغان وجرت رقصات تذكر باللحن والايقاع ، بعض أعمال الخلق • وكانت الثمالة الشعائرية التى اعترت الالهة حتحور التى تعتنى بالموتى وترعى الحب ، حقيقة بأن تساعد المتوفى الذي يشارك في الوليمة ، وهو مستخف عن الأنظار ، على أن يتحول الى مخلوق يولد بنفسه ومن نفسه • وفي خلال المأدبة كانت الأدهان التي صبت بغزارة شديدة على الميت لاعادة بناء لحمه ، تزين بأشكال مخروطية معطرة ذرا الشعور المستعارة وتتدفق على الأجسام •

وكان لا بد من الاحتفال ، في العيد الشهرى التالى بتقديم قرابين جديدة للمتوفى • وكان الكهنة في المعبد الجنازى مكلفين بالاشراف على انتظام أداء الشعائر للمتوفى • على أنه كان من الضرورى قبل مغدادة الجبانة ، أن يودع في مخزن خاص الأوعية التي استخدمت في بعض شعائر المأدبة • ووضع أيضا الى جوار الأقمشة الكتانية التي لامست الأشياء الجنازية ( فضلات التحنيط وكسوة التماثيل الصغيرة ) القناع الجنازي لأكبر الجنيني المحنطين اللذين تلقيا أمام المقبرة ، مياه الوضوء والتطهير ، أسوة بجثة الملك ، والذي فات الحاضرين اعادته الى مكانه • وكان لا بد أيضا من ترك القلائد الجميلة التي كانت آخر رباط بين الميت والأحياء والتي استخدمت خلال ثمالة رمزية لمساعدة الملك الشاب المهجور في ظلمات القبر على تلمس طريقة نحو الأبدية •

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



۱۳۱ ـ توت عنخ آمون خلال تعولاته ، في مظهر الاله الوبيس

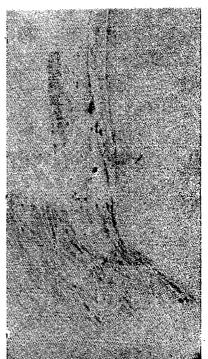

۱۳۲ ـ نقش على الوشاح الكتانى الذى يطوق عنق انوبيس •



١٣٣ - صندوق الكانوبي من الألبستر وعند رفع الغطاء ظهرت قهم التوابيت الدهبية المفهورة في الأدهان والراتنج •

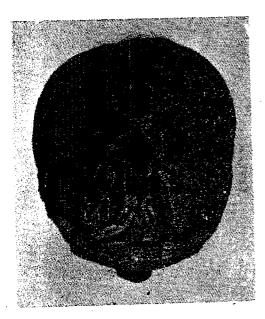

۱۳۰ … ثعابين ( الأورايوس ) من الخرز على جمجمة الملك .



١٣٤ ـ وجه توت عنخ آمون المحنط



١٣٧ - نفس الحيوانات من الذهب بعد تنظيفها

١٣٦ - حيوانات اللكية تزين جمجمة الومياء الكلية



۱۳۹ \_ بعض الأمتعة على جدّع المومياء وثلاحظ الثعبان الطويل على الساق اليسرى



۱۳۸ ــ راس المومياء معـدة لتلقى القناعــ الجنازي

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

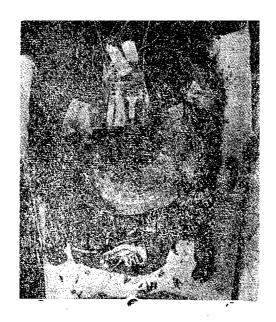

١٤٠ ـ التمائم التي تحمى رقبة المومياء

١٤١ - حيوانات اللكية التي تعمى رقبة المومياء من رقائق ذهبية



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



١٤٢ ـ أساور على مومياء الملك •



١٤٣ \_ اغلفة للأصابع وخواتم ذهبية في يد الملك

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



181 ـ النعش الملكى ، يجره كبار الشيخصيات في المملكة · تصوير حائطي بعتبوت توت عنغ أمون ·

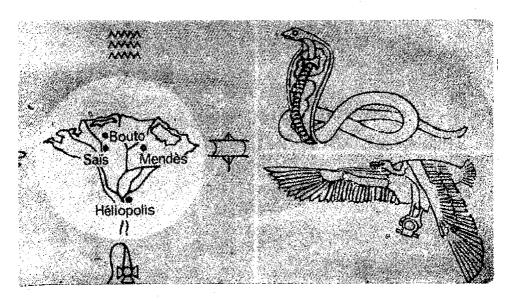

160 ـ. رسم تغطيطى يوضح موضع المن القدسة الرئيسية التى تؤلف المحاط الجوهرية فى الطقوس الجنائزية ، وتقسابل فى الطقوس الجنائزية ، وتقسابل فى الفالب الجهات الأربع الأصلية ٠



١٤٦ - « تاج التبرثة » على وجه التابوت الوميائي الأول للملك •

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



١٤٧ ـ اللك آى يؤدى على الومياء شعيرة فتح الغم والعينين



١٤٨ ــ غطاء علبة وعليه صورة الأميرة نفر نفرو رع

## الإلدالميت الذعب الإيدان يولد من جديد

ان ذلك الذي عاد رسميا الى العقيدة التقليدية ، بعد انقضاء المروق العمارني ، جدير بأن تقام له جنازة سيرية صحيحة بمعنى الكلمة •

ومن ثم أصبحت جثة توت عنخ آمون المحنطة هي جثة أوزيريس الذي راح ضحية لمنية انتزعته من بين البشر ؛ الا أن اعتمام ورعاية الأسرة الالهية بأمره قد حولاه الى جسد خالد • وكانت الحاجة ماسة الى شرذمة من الآلهة والأرواح ، والى بعض أساليب السحر لمساعدة هذا الكائن في المرحلة القصوى على ادراك فجر حياته الجديدة • وكان بعثه في الواقع كفيلا بتحديد الطاقة الكبرى فيه • وسوف يظهر أوزيريس الميت من جديد في نهاية رحلته الطويلة التي تستهدف استرداد الحياة في صورة الشمسمس المشرقة « رع » • ويمكن على هذا النحو تلخيص المظهرين النهائيين « للأداة الالهية » المصرية في بسماطها المهيبة • فليس هناك كائنان ، أوزيريس ورع ، وانما هناك القوة ذات المظهرين الجوهريين : الميت والحي ، والتي حاول المصريون بكل السبل وبالعديد من الرموز ، أن يترجموا ويفسروا أحوالها النابتة والمتقلبة بعلامات هيروغليفية خيالية وغامضة لا آخر لها •

وتحمل القبور الملكية الخاصة بالأسرة الثامنة عشرة ، منذ تعوتمس الأول حتى أمنحتب الثالث ، على حوائطها الداخلية ، تصاوير ما يمكن

تسميته « كتابا » لأنه يتكون من بداية وخاتمة ؛ وهو كتاب تصور نقوشه الاثنتي عشرة ساعة التي تستغرقها الشمس في طوافها الليل حتى تولد من جديد ، وعنوانه « كتاب أم دوات » أو « كتاب ما يوجه في الآخرة » • وليس هناك أي أثر لكتاب الموتى على حوائط هذه المقابر ، ولا لتلك التصاوير البديعة التي يستمتع الانسان فيها برؤية مشاهد الحياة اليومية والتي تزخر بها مصليات النبلاء • وتصور مقابر سادة طيبة قبل الثورة العمارنية كل قصة الحمل بالشمس وولادتها من جديد • فالواقع أن الولادة سوف تتم في الساعة الخامسة حين ينزلق قارب الاله فوق شكل هرمي يحمى البيضة الالهية التي يخرج منها الشمس • أما رمز الاله المنتظر فهو الجعل الذي نجده صورة « للتحول » عند مقدمة قارب الاله الشمس الطالعة عند الأفق في الساعة الثانية عشرة •

وفي أعقاب عصر المروق الذي لم تحترم فيه أية شائر جنازية تقليدية ، لا بالنسبة الى أفراد بلاط العمارنة ولا الى ملوكه ، كان قبر توت عنخ آمون برغم الحالة البدائية التي كان عليها من حيث العمارة والزينة التي لم يكن لها وجود تقريبا ، يحمل دلائل العودة الى طقوس الأسلاف ، فعلى الحائط الغربي لقاعة « الذهب » صور الاثني عشر قردا ؛ ويمثل قارب الشمس الميتة أولى ساعات الليل • ولم تكن ثمة حاجة الى أكثر من ذلك لكي يستطيع أوزيريس الجديد أن يتابع في طوافه طريق البعث الشمسي • ولما لم يكن في المستطاع اعداد المقبرة بالابهة والزخرفة اللازمة ، فقد اكتفى بوضع كل شيء حسب النصوص المقررة حول الجثة التي أصبحت حصينة وخالدة مثل الذهب الذي غطاها والذي شكل لحمها الالهي .

وفى ظلمات القبر الذى يعلوه ذلك الهرم الطبيعى الهائل المكون من قمة الجبل الطيبى ، سوف يبعث الميت فيمر من جديد بالمراحل المختلفة فى دورة الزمان ، تلك المراحل التى أثيرت ذكراها خلال الجنازة ، والتى سوف تؤهله للرحلة الكبرى ، كانت حفلة الدفن هى الضمان الرئيسى لتطبيق الشعائر على الوجه الصحيح ؛ وقد صورت لأول مرة فى مقبرة ملكية على الحائط الشرقى وعلى قسم من الحائط الشمالي للغرفة الجنازية ، وأتاحت الحركات البحرية الأخيرة التى أجراها الملك الجديد آى على المومياء ، أن يحظى أوزيريس توت عنخ آمون فى العالم الآخر بترحيب «ربة السماء» توت التى وهبت له ماء طهورا ،

والحقيقة أن كل الأشياء الضرورية لهذا التحول السامي الحزين ،

قد جمعت فى هذه الغرف الأربع · وعلى الرغم من بعض دلائل النهب الذى حدث فى المقبرة والفوضى الفظيعة التى تركت فيها الأمتعة فانه أمكن العثور على امارات تدل على أن قطع الأثاث قد وزعت توزيعا منظما ·

وأهم قاعة في المقابر الملكية كلها هي « قاعة الذهب» ، فهي تحتوي على التوابيت والمومياء ( ٦٧ ، ٧٢ ) ، وكانت الحجرة الصغيرة المتصلة بها بغير باب والتي اطلق عليها المنقبون اسم « الخزانة » تشمل عنصرا رئيسيا ، ذلك هو المظلة الكبيرة التي تحجب صندوق الأوعية الكانوبية (١٥١) ، وقد أودعت فيها أحشاء الميت أثناء التحنيط ، ولكن القلب لابد قد بقى في داخل الجثة . وينتسب بطن كل وعاء الى آلهة الالهات ، وتماثل الأغطية وجوه أولاد حورس الأربعة ويشكل كل روح من هذه الأرواح في الحقيقة تسامي عضو من أعضاء الميت . اذ يمثل « مست » الكبد الذي تحميه الالهة ايزيس ( في الجنوب الغربي) (١٥٢) ب ، ويمشل « حبي » الرئتين اللتين تقيمان في رعاية الالهة تفتيس ( في الشمال الفربي ) ( ١٥٢ أ ) ، ووضع « دواموتف » اى المعدة تحت حراسة «نيت» (الجنوب الشرقي) (١٥٢ ج) ٠ وأخيرا « سيلقت » التي كانت تسهر على الأمعاء وتستدعي الروح قبحسنوف ( الشمال الشرقي ) . وكانت الشعائر التي أقيمت خلال الحنازة. والتي من شأنها أن تستطيل الى الأبد تستهدف ضمان اجتماع الأعضاء التي تعود اليها الحياة مع الجسم السليم للمساعدة في البعث ومن ثم لم يكن هناك أي باب بين الحجرة الصغيرة المحتوية على الأوعية الكانوبية وبين الحجرة التي تضم المومياء .

ولكى يتم انضمام جيمع العناصر البدنية للملك بعضها الى بعض ، كدست عند الحوائط وعلى صندوق الأوعية الكانوبية الأدوات الرئيسية لمراولة الشعائر العتيقة التى تنتمى الى مستنقعات « بوتو » والتى وضع قسم منها فى اثنين وعشرين زونا من الخشب المسود ( ١٥٨ ، ١٥٩ ) ، واانها لشعائر غامضة ، بعيدة العهد لدرجة أن بعض ما بها من أعمال قد ضاع من ذاكرة معظم الذين أسهموا فى أدائها ، على أن كل هؤلاء يعرفون أنها تؤدى خلال تنفيذها الى تكوين النطفة التى تشكل الاله المولود حديثا ، حقا انا نفهم أن توت عنخ آمون الذى يصيد بالحربة حيوانا غير ظاهر ، وهو فى قاربه المصنوع من البردى ، انما يمثل انتصار الكائن العادل ، وتغلب البراءة على شيطان المستنقعات الذى يتجسد غالبا فى فرس النهر ، ولحن ما المعنى المقصود من ذلك الإله المسمى فى فرس الذى يحمل فوق رأسمه جسد الملك مكللا بالتاج الأحمر

ويشستمل بنوع من الكفر ؟ (١٥٤) ان كل قطعة من هذا الكنز الجنازى الذي لا يتصوره العقل يتطلب دراسة خاصة عميقة لاستخلاص كل ما فيها من معان • بيد أن هناك معانى تنبثق منها ، وفي الامكان ، أمام كل هذه الأشياء التي لا يتأتى لنا تفسيرها بتفاصيلها ، أن نتصور الظواهر الغامضة التي تتعلق بالحمل الالهي والشبكة الواقية المرصودة له •

وما أن توضيع القوارب والمراكب العبديدة المخصصة للرحلات الجنازية في العالم السفلي حتى تستخدم في نقل المتوفى الذي عاد فأصبح جنينا ، الى مختلف الراحل أو المحاط المائية في نطاق الالهـة الأم . ولسـوف يتصـدى في مسـتنقعات خميس الـكائنة بالمشل في الدلتا ، وبصفته ابنا لازيريس ، لهجمات الشياطين الذين يعترضون طريقه ، مثلما فعل « ست » مع ابن اخيه . واذ يتغلب على الشر بعد أن يطعن الشميطان بحربته ، وهمو في حمى الفهد الطيب الذي يحمله فوق ظهره ، فيبعد بذلك عن المؤثرات المؤذية ، وبعد أن يعبر مختلف الأعتاب بفضل الروح « منحرت » الذي يحمله الى بداية حالته النباتية التي لم تزل ساكنة نفريبا ، يتخذ طريقه نحو آخر مراحل أقامته في الأعماق ، بمساعدة آلهة المدن المقدسية الرئيسية . وجميع الأشياء المصنوعة من الخشب المذهب والمطلية بالأسود؛ لون البعث في مصر وليس لون الحداد ، انما تنتسب بالتأكيد إلى تلك الشعائر البدائية التي لم يفت الأسطورة الأوزيرية أن تشير اليهاحين تحكى لنا أن الالهة ايزيس قد أخفت ابنها في المستنقعات بعد أن أخصبها الاله المتوفى أوزيريس الذي منحته القوة بفضل سيحرها • ومن المؤكد أن هذا الفصل انما يتعلق بحمل الالهة ، ومصميد الجنين الذي تحمله في أحشائها ، وليس بأيام الطفولة الأولى لهذا الابن كما ادعى البعض مدة طويلة . على أن ثمة أشكالا أخرى لم تزل تحيرنا. فاوزة آمون التي وجدت بين الهياكل المذهبة تصدر عن الشعاائر نفسها ؛ وانا نعلم أنها حيوان مقترن بمجيء الشمس الى العالم • ويشترك التمثالان الصغيران للملك الصيبى اللذان لهما صيورة الاله ايحى عازف « الصيلاصل » ابن الالهة حتحور في أساطير الميلاد (١٥٣) .

أما رأس البقرة المقدسة ، وهي بلا شك الالهة حتحور حين تخرج من آجام البردي ، فانها قد تذكر أيضا بقصة متناهية القدم ثلاثية النص، تصليد عن أسلطورة حورس • فالبقرة جت وهي شلكل ثانوي للالهلة ايزيس أم الاله أنوبيس وهو هنا صلورة لحورس قد قطع رأسها بيد ابنها • ونال المجرم جزاءه ، ففصل لحمه وجلده عن

عظامه ، ثير استتب الأمر بفضل الاله تحوت ، ومن الجلد صنعت الالهة القربة » المشهورة المعروفة بانتمائها الى الاله أنوبيس، وفى داخل الفربة وضعت دهانا مصنوعا من لبنها ، واستخدم هذا الدهان من ذلك الحين فى رد اللحم الى الموتى ، والحيوية الى جلودهم ، انها الإلهة الأم ابزيس التى منحت الدهان للميت الذى أصبح ابنها حورس بفضل هذه الشرعرة ،

وفى بعض الصناديق الصغيرة السوداء ، كانت تماثيل الشوابنى أو المجيبين الصغيرة الكثيرة التى كان أثمنها مكسوا بصفائح الذهب ، فيما عدا الوجه وأخرى بأجزاء من هذا المعدن النفيس ، تبرز كلها وجه الملك المتوفى (١٦٣) . هوًلاء هم بنوع ما خدم الميت ، وانما ليس بالمعنى الذى نفهمه من هذا التعبير فى وقتنا الحاضر ، أى باعتبارهم أفرادا موكلين بخدمة الملك ، وانما يجب بالأحرى أن نتعرف فيهم ، فى ذلك العصر ، على أشكال معينة لأحد المظاهر التى يبدر فيها الميت نفسه ، بحيث تتيح للمتوفى أن يجابه كل الظروف فى كل مكان ، فلا يتخلف عن بحيث تتيح للمتوفى أن يجابه كل الظروف فى كل مكان ، فلا يتخلف عن الحضور ، ولعل مصر ، شأنها شأن غيرها من البلاد المتحضرة الأخرى ، قد عرفت فى فجر التاريخ اعدام الحدم اعداما منظما عند وفاة سيدهم ،

وكان لا بد أن يولد المتوفى ويخلق من جديد · ولتشجيعه على ذلك وضع تمثال لأوزيريس ممدوا فى صندوق فى نهاية المقبرة ، وغطى ببذور القمح التى بللت بالماء (١٦٠) . وسوف تنبت البذور بعد قليل ويخرج منها سيقان خضر يافعة تبشر بالمحصول · وهكذا يراد بأسلوب سحرى خلق الحركة التى تؤدى الى البعث · ولا بد بأى ثمن أن يتشكل الجسد قويا من جديد ، بالعظام الفضية التى منحها اياه أبوه ، واللحم والجلد الذهبين اللذين ورثهما عن أمه ·

ولا ريب في أنه كان من أجل الدلالة على دوام هذين العنصرين أن وضع بتلك الحجرة المعدة لأسرار الحياة الأولى في صناديق متداخلة ، تمثال صغير لأمنمحتب الثالث أبي الملك مع خصلة مؤثرة من شعر الملكة تي ٠

وكان من الضرورى بجميع السبل ، الاعداد للولادة ، وتزويد المنطقة المتكونة بكل ما من شأنه حفن تحولاتها البدائية ·

وبعد المرحلتين الأوليين من الحج الى سايس وبوتو ، كانت الثالثة في مدينة « منديس ، الواقعة في شرق الدلتا ، وفي هذه المدينة أقيم عمود

« جد » ، وأمكن اعادة تثبيت الرأس على العمود للاله الضحية الدى بترت أعضاؤه ، وتلقى الكائن الجديد روحيه : روح جسده الفانى ، أوزيريس ، وروح جسده الخالد ، رع ، وكانت المفردات اللغوية المتنوعة المقترنة بالأشكال والصور ، تسمح للمصريين بأن يسبغوا على الفكرة الواحدة تفسرات كتيرة لا حصر الها .

هذان العنصران المنسوبان الى الجنين وهو على وشك أن تكتمل عيناه بنور الحياة ، يمكن مقابلتهما بمظهرين من مظاهر شخصية المتوفى ، ومبدأين أحدهما مذكر ، في حين أن الآخر قد يكون مؤنثا : هما أعضاء الذكر التناسلية ، والفرج ؛ أو تاجا الملك ؛ وهذا ما يقابل المشيمتين اللتين ذكرتهما النصوص ، ومنهما واحدة خفية عن الأنظار ، تظل عند الولادة «شكل الملك الذي لايظهر للعيان، · واذا شئنا مناقشة هاتين الفكرتين الجوهر يتين في المعتقدات الجنازية المصرية ، وفي معظم القارة الأفريقية ، فأنا حقيقيون بأن نفهم السبب الذي من أجله ضم تابوتان صغيران باسم توت عنخ آمون ، موضوعين جنبا الى جنب في اتجاهين متضادين ، في صندوق متواضع كانا يضمان مومياءي جنينين في الشهر السابع والثامن ، أحدهما أنثى في الغالب (١٦١ ، ١٦١) . ولا يبدو من المحتمل حجز مكان خاص ، في وسـط هذا الأثاث ذي العنـاصر المتميزة ، لطفلين تفترض ولادتهما ميتين من الزوجين توت عنخ آمون ، وعنخسن آمون · ترى لماذا وضع هذان الطفلان الملكيان اللذان ماتا قبل وفاة والدهما ، في قبر الملك على هذه الصورة ؟ ليس ثمة مايتيج لنا في الوقت الحاضر أن نقبل أو ننكر هذه النظرية ؛ بيد أن استعراض الشعائر العتيقة في الدلتا يحملنا على أن نرى في هذين الجنينين ما يقابل صورتين تمشلان المشيمتين ( خنسو ) المودعتين في مقبرة حور م حب • فهذه المقبرة كانت تضم ، رغم نهبها ، مخلفات الأثات الخاص بشعائر الدلتا ، مثلها في ذلك كمثل مقبرتي أمنمحتب الثاني وتحوتمس الرابع المنهوبتين ٠

وهكذا فان المظهر الالهى للملك ، مثله مثل حورس فى مستنقعات خميس (٢) يمكن أن يكون قبل ولادته ضحية لجميع الحوادث التى تترصد لمخلوق فى مرحلة التكوين • وعلى ايزيس أن تتولى السهر والحراسة ، وتتولى بصفتها « سيدة اللهبين » اذكاء نيران المصابيح والمشاعل التى تطارد الليل ونفحاته المؤذية • ولكى تمكن ابادة الكائنات الشريرة التى ترتاد الظلمات • ابادة تامة لا رجعة فيها ، فان مركبات الصيد الخفيفة المكدسة عند الحائط ، والقسى والسهام حقيقة بأن تتيح للاله « شهد » بصهنفة « حورس المنقلة » أن يصرع جميع الشهياطين الدنسة التى

تمثلت أشكالها الشديدة القبح والأذى ، بأسلوب شاعرى ، على الكنانة الموضوعة بالقرب من المركبات ، فى صور حيوانات الصحراء التى اخترقت السهام أبدانها وعضتها الكلاب ، ويبدو الفهد الحارس فى كل موضع وهو يطارد العدو ، ويزين حنكه المعروف طرفى الصندوق حتى تتأكد فعالية محتوياته ،

وتضم الصناديق التي تحمل الألقاب الملكية أو النقوش الهيروغليفية السحرية ، الحلى التي أتأحت للملك « التحول » في المستقبل : فمنها عين « أوجات » التي تكفل اعادة بناء الكائن ، وقوارب الهية تنقل الشمس التي سوف تعود الى الظهور في جميع أشكالها الرمزية ، وعلى الأخص في مظهر الجعل ، وهو الجزء المتوسط من اسم الملك ، كما أنه صورة التحول نحو البعث ، وأخيرا فإن أوزيريس نفسه ، أو عمود « جد » ( صورة الجسد الذي أعيد تكوينه ) يحتل القسم المتوسط من الدلايات المعمارية الشكل محاطا بالالهتين نفتيس وايزيس ، الحاميتين الكبيرتين للمومياء ــ أو يحف نجانبيه الهتا مصر العليا ومصر السفلي ( الماثلتان للمشيمتين ) : نخبت ، العقاب ، الهة الجنوب ، وواجت الكوبرا ، الهة الشمال ،

وتبرز في هذا الصدد أهمية التابوت الخشبي الصغير المسود الذي يحتوى على صورة الملك قوق سريره الجنازي ، وعليه اهداء من « مايا » مدير الأعمال ؛ وكان المفروض أن يظهر هذا التابوت في تلك الغرفة المخصصة لجميع شعائر تكوين الميت منذ بعثه ، حتى يتزود الجسم بروحيه ( وهما الطائران اللذان يطوقان الجسم في التمثال الذي قدمه مايا) ٠٠ وأصبحت ثلاثة أرباع الرحلة تحت الأرض مكفولة ، وأصبح الكائن الجديد قبل ولادته الشمسية ، وهو لم يزل بعد في أحضان الظلمات ، وانما تتردد فيه الحركة والحياة ، مستعدا لمجابهة المرحلة الأخيرة في تحولاته ٠

ولهذا السبب كان الكلب الصغير أنوبيس راقدا فوق صندوقه عنيد مدخل هذه الغرفة والحياة تترقرق في شهميه ، ونظرة عينيه ثابتة على الهياكل المذهبة في الغرفة الجنازية ، مشتملا بمعطف من كتان من صنع مصابع نسيج اختاتون ، وتحت ههذا المعطف ، ومن حول الرقسة عقد زهرى مختلط بشيء يشبه رباط الرقبة منعقد على رسم بشريط طويل ينحدر طرفاه حتى كفيه الأماميين وكان أنوبيس ذو العينين الآدميتين هو الكلب الصغير الذي يضاهي أحيانا بالطفل الملكي في المرحلة الأولى من حياته ، وتنبئنا يعض النصوص الأسطورية أن أنوبيس هو أيضا حورس

تفسيه ، ويمثله بعضهم بالاله الطفل « حربوكرات (\*) » Harpocrate وثمة تلاعب بالألفاظ والكتابة (كما يستبين من بردية جوميلهاك باللوفر). يفسر تركيب اسمه : اينب Inp ، أى : أ ، الريح ؛ و : ن ، الماء ؛ و : ب الجبل أو الصحراء ذات الحجارة ، وثمة توافق غريب ، اذ نجد في هذه الحروف العناصر الثلاثة التي تقابل ثلاث محطات من المحاط الرئيسية الأربعة في طريق الحج الى مدن الدلتا المقدسة الضرورية لاعادة خلق المتوفى الذي قدر له أن يبعث حيا : منديس ، وبوتو ، وسايس ، وعلى هذا فان انبو \_ أنوبيس Inpou-Anubis ، الذي كثيرا ما سمى ايمي \_ أوت أي « الموجود في الجلد » (أو المشيمة ) انما يمثل الكائن في طور الحمل مثل حورس الطفل في آجام البردي بالدلتا ، في قلب مستنقعات خميس ولم يبق له بعد هذا سوى أن يظهر بعد آخر الشعائر التي مكنته من حيازة النار ، ويبزغ عند أفق العالمين كما تبزغ الشمس المشرقة ،

وعند مغادرة هذه القاعة التي تثير ذكرى مستنقعات الشمال ، يرمق الانسان أنوبيس جاثما على صلى ندوقه المشهور « الذي يثير الخوف من أوزيريس اله باب الشمال » كما نطالع في معبد أبيدوس ، طالما أن المكان الذي يحرس مدخله يقابل المستنقعات الشمالية •

وكان أنوبيس الموعود بالبعث والميت الذى سوف يخرج بعد قليل من ظلام الليل الى الحياة الأبدية : هذا هو المقصود من صورة الكلبالاسود الذى قدر عليه أن يبقى فى الظلمات « سيد التحنيط » • وفى وسلط السماء التى تضمها منطقة البروج فى دندرة ، تتمثل الالهة التى تظهر حياتها بالنجوم ، بالكلب وهو واقف فى هيئة « أوبواوت » أى « فاتح الطرق » ( بمتحف اللوفر ) (١٦٤) .

أمن أجل علاقة أنوبيس « سيد الصندوق » بالمكتبة ولفافة البردى. وضعت لوحة الكتابة الخاصة بالأميرة مريت أتون بين أكفه ؟ لقد خصص باب الطقوس في كتاب الموتى فصلا عن لوحة الكاتب هذه ، وهى الأداة الممتازة عند تحوت الآله الحكم في كل المنازعات ، الذي يقيم التناسيق والانتظام في العالم بفضل معرفته للطقوس ، وقد صنعت لفافة الالياف النباتية التي يخط عليها الكتابة التي تسميحل حديث الآله من بردى. المستنقعات الأزلية ،

تأكد لنا اذن أن القاعة التي سماها كارتر بالخزانة انما توافق المرحلة.

<sup>(\*)</sup> تصحیف للاسم المصری حور باخرد بمعنی حورس الطفل (المراجع) .

الأولى في تحولات الميت الى جسد خالد ، وأنها تستحضر ذكري « الوسط. المائي » في بداية العالم · ونعود الى وادى الملوك ، حيث مقبرة سيتي الثاني ( التي استخدمت بمحض الصدفة معملا لأمتعة توت عنخ آمون ) فعلى حوائط حجرة معدة في نهاية دهليز يؤدي الى المقاعد الأولى ذات العمد الاربعة ، تظهر صور معظم التماثيل الصغيرة للملك والأرواح التي وجدت سليمة في الصور الى جانب مجموعة أمتعة توت عنج آمون لحقيقة بأن تؤدى عن يقين. الى نتائج حاسمة (١٥٥، ١٥٦، ١٥٧)، فلسوف يدهش الانسان أول كل شيء حين يتحقق له أن هذه الحجرة التي تسبق القاعة الاولى ذات العمد في مقابر الاسرة الثانية عشرة(باستثناء أمنحتب الأول وحاتشبسوت) لغاية أمنحتب الثالث ، تقابل البئر المشهورة التي تفسر عموما بأنها حائل دون اللصوص ومياه الرشح • ولا بد الآن من التسليم بأن هذه البئر تمثل أيضًا على أية حال الوسط المائي الذي يقيم فيه الكائن « المتحول ، كما تقيم فيه أمه · وليس من ريب في أن هذه « البئر » لم يعد لها وجود في مقبرة أخناتون في العمارنة • ولكنها أعدت ثانية وبعناية في مقبرة حورم حب عدو المصلحين اللدود •

ولقد خزنت فى الفاعة الشمالية كل الأمتعة التى سوف تذكر فى عصر لاحق فى أربعة أماكن متميزة ، ولكنها مع ذلك مجاورة لغرفة الدفن ، وفى هذا تعطينا بردية محفوظة بمتخف تورين ، التصميم الفرعونى لمقبرة رمسيس الرابع ، حيث تظهر فيه بعد « قاعة الذهب » أو غرفة الدفن ، أربع غرف معدة لتلقى ما قد ضمته وحدها الغرفة الشمالية لمقبرة توت عنخ آمون ، فهناك دهليز للدمى « الشوابتى » و « استراحة الآلهة » ( التماثيل الصغيرة المخصصة لطقوس بوتو ) ، وقاعة « الخزانة » ( للحلى ) ، وأخيرا القاعة التى تضم قبل كل شىء الأوعية الكانوبية ، وتحيط هذه الأماكن بقاعة تسمى « قاعة التوقف » وهى آخر أثر للبئر القديمة ،

ولننفذ الآن الى داخل غرفة الدفن التى يثير جدارها الذى تبرز عليه الزخارف الكبيرة ذكرى الذهب الذى يكفل الحياة الالهية وتسمى هذه الغرفة أيضا ، على ظهر بردية تورين « قاعة المركبة » ، وهذه سابقة للمقابر ذات المركبات في مدافن بلاد « الغرب » القديمة وفي الوسط حول تابوت الملك الحجرى ، خمسة أشكال صفر مستطيلة متداخلة بعضها في بعض والشكل الخارجي منها مفصول عن الأشكال التي تليه بخط مقوى عند الزوايا \_ ولم يمكن تفسير هذه الأشكال و بيد أن اكتشاف مقبصرة توتعنخ آمون قد أتاح لنا أن نفهم أن هذه الأشكال هي هياكل مذهبة (١٦٥)

وكانت هذه الهياكل أربعة فقط فى أواخر الأسرة الثامنة عشرة · ويظهر قبل الهيكل الاخير الاطار الخشبى الذى وضع عليه النسيج الكتانى الرقيق المزخرف بزهور المرجريت البرونزية المذهبة ·

وكان من شأن غرفة دفن توت عنع آمون أن تعيد للملك المعنط وهو المعتبر بمثابة الاله أوزيريس ، جميع الامتيازات الملكية التى تقلدها أيام حكمه فى الأرض وهذا هو السبب فى أن هذه الهياكل الخشبية المنهبة قد اتخذت أشكالا مختلفة ، لأن كلا منها يقابل حالة من أحصورة الملك والأول الذى يلامس التصابوت الجنازى مباشرة ، ويتخذ صورة القصر العتيق لملوك الشمال هدو بر بو أو « دار اللهب » القصر العتيق لملوك الشمال هدو بر و نو أو « دار اللهب » العرش ، وزودت جبهته بالآورايوس الالهى و وزينت أبواب هذا الأثاث العرش ، وزودت جبهته بالآورايوس الالهى و وزينت أبواب هذا الأثاث المجنحتين المناوقية وفى الخارج بصور ايزيس ونفتيس ، وهما تبسطان المجنحتيان المجنحتيان المجنحتيان المجنحتيان المجنحتيان المجنحتيان المجنحتين بحيث تغطى الملله نوت ، القبة السماوية ، السماوية ، ولى سقف الهيكل صورة بديعة للالهة نوت ، القبة السماوية ،

ومن دواعى الدهشة الشديدة لدى علماء الآثار المصرية أنهم لم يعثروا على بردية مزينة بزخارف وفيرة ، وهى « كتاب الموتى » الخاص بالملك توت عنخ آمون ، ويبدو أن شيئا من هذا القبيل لم يوضع فى المقبرة ، وفضلا عن ذلك فان الصور المتواضعة التى تزين حوائط « قاعة الذهب » لاتشكل على الحائط الغربى الا اشارة هزيلة للتصاوير العديدة للكتاب « أم حوات » ، وعلى العكس من ذلك فان جدران الهياكل المذهبة كانت كلها مغطاة بأهم فصول كتاب الموتى وكتاب « أم حوات » ، وكان الهيكل الأول ، قصر الشمال ، هو وحده الذى فيه تصاوير بارزة ، واكتسى داخله بالتص الرئيسى ، وهو ألفصل السابع عشر من كتاب الموتى الذى يشرح بلاته الخلاق فى خطاب له مشهور كيف خلق ، وكيف يمارس طبيعته الالهية ، وصورت فيه مجموعة الآلهة التى تحمى الاوعية الكانوبية ،

ويحاكى إلهيكلان التاليان الشميكل الحارجي لمعبد الجنوب ، أو بر – أور ، أى « البيت الكبير » مقر العقياب ورمز تاج مصر العليا الأبيض ( ١٦٦ ب ) • وفي أول هذين الهيكلين الجنوبيين ، ينتمى الزخرف المنقوش نقشا غائرا الى طقوس جنازية ، تظهر فيها أرواح الاوعية الكانوبية ، وتبدو اشارات الى اعادة بناء جسم الميت الذي فصل

أعضاؤه • وثمة عينا « أوجات » في الداخل بالقرب من الجسدار الآيمن للمدخل ، تذكران الشمس والقمر ، وتمنحان الميت حياة الخلد بفضل السحر الطيب ( ١٦٧ ) • وثمة أرواح جهنمية خارج الأبواب ، وخلف الأثاث تمسك سكاكين وتقوم بالحراسة : تلك هي التصاوير التي تمثل الفصل ١٤٧ من كتاب الموتي ، وتصف أبواب العالم الآخر (١٦٨) • ويزدان داخل المصراعين بالالهتين المجنحتين ايزيس ونفتيس ، ويظهر حول الهيكل القسمان السادس والثاني ( الساعات ) من « كتاب ما في العالم الآخر » القسمان السادس والثاني ( الساعات ) من « كتاب ما في العالم الآخر » وفي سقف نلك القطعة من الأتاث يشير طيران بعض العقبان الى الطريق الملكي ، ويبدو من بين هذه الطيور الالهية صقر يحلق في الجو : ذلك هو الملك ،

وأما نانى هذين الهيكلين الجنوبيين ، وهو أكبر قليلا بطبيعة الحال من سابقه ، فقد عولج بأسلوب متأثر الى درجة كبيرة بالفن العمارنى ويشاهد تحت الطنف والساكف المزين بقرص الشمس ، وعلى بابين ، صور توت عنخ آمون الذى يبدو فى الجدار الأيسر وهو يتخذ طريقه فى صحبة ايزيس ، صوب الآله أوزيريس ، والى اليمين ، يواجه الملك الآله رع وحراختى ، وفى أثره الآلهة ماعت ، وعلى هذه الصورة فان الملك قد أقيم فى حضرة كائنين الهيين سوف يشكلان كيانه فى المستقبل : أوزيريس الذى يتمثل فيه شخص الملك ، والآله الشمس الذى سوف يتخذ الملك فى قاربها (١٦٩) ، انه يمضى لملاقاة القوى السماوية ، ومنها البقرات السبع فى قاربها (١٦٩) ، انه يمضى لملاقاة القوى السماوية ، ومنها البقرات السبع والثور المقدس ، وهى التى سوف تزوده بالمادة المقدسة فى طريقه الذى رسمت معالمه المجاديف عند الجهات الأربع الأصلية ، ويحمل سقف هذا الهيكل بالمثل صورة الآلهة الجميلة « نوت » ذات الذراعين المزودتين بجناحين ويحرس الوجه الداخلي للأبواب أرواح من العالم الآخر ، ويغطى الحوائط فصول مختلفة من كتاب الموتى ، تتعلق بتحولات الميت الميت الميت المناه من كتاب الموتى ، تتعلق بتحولات الميت الميت الميت المناه من كتاب الموتى ، تتعلق بتحولات الميت الميت الميت الميت من كتاب الموتى ، تتعلق بتحولات الميت الميت الميت الميت من كتاب الموتى ، تتعلق بتحولات الميت الميت الميت الميت الميت من العالم الآخر ، ويغطى الحوائط فصول مختلفة من كتاب الموتى ، تتعلق بتحولات الميت الميت الميت الميت الميت الميت من العالم الآخر ، ويغطى الحوائط في الميت الميت

وفى داخل الهيكلين المذهبين ، يستمر السر وينطلق الملك الذى يوشك أن يولد من جديد فى صعود رائع نحو أفق العالم السرمدى مثلما يفعل فرعون فى ختام دورة من دورات الحكم الملكى • وكذلك فلا بد من جعل العبارات المنقوشة على الجدارين الطويلين الخارجين مهمة لا يفهمها من يصبو الى كشف سرها ؛ ومن ثم فان النصوص التى تصاحب بعض الزخارف انها هى كتابات سرية غامضة • وتصف هذه المتون لأول مرة خلق القرص الشمسى الجديد • ويبدو أن المصريين سبقوا فى تصوير

الآراء التي جاء بها بعدهم هرقليطس (\*) ، فتخيلوا أن الشمس قد نشرت حرارتها خلال النهار ، لا بد أن تستجمع طاقتها الحرارية في أثناء الليل من خلال أجساد الآلهة التي تسكن المناطق الجهنمية وسوف يجمع الملك في عالم الموتى قوة جديدة يستخدمها في مولده الصباحي ، شأنه في ذلك شأن الشمس وانا لنراه في صورة مومياء تحمل لقب « ذلك الذي يخفى الساعات » وقد التف الثعبان « مهن » Mehen حول رأسه وقدميه ، محتفظا وسط جسمه بالقرص الليلي الذي يسكنه طائر له رأس الكبش ، وعسلي بعد ، وفي وسط بعض الأرواح الحيالية التي تسند هذا القرص ، بل لعلها تبصقه ، يظهر صولجانان كبيران لهما رأس كبش وكلب صغير ، يمثلان رأس رع ورقبته ، اللذين يرمزان الي قوة الشمس الخلاقة ٠٠ وعلى مسافة ليست ببعيدة من هذه المناظر ، يظهر فصل من كتاب الموتى خاص بحفظ القلب ، يشير الى الحياة والى ضمير طالب الخلود ٠

وقد وضع المجهزون بين هذه الهياكل الثلاثة الأولى أشياء من شأنها التمام فعالية جميعالشعائر والتحولات. فالأسلحة قد أسهمت في تخويف الشياطين ، وقضت مطاردة النعام والحيوانات الجنية الصحصواوية على الأرواح الشريرة ، مثلما فعل نصل خنجر من خناجر الملك موضوع على موميائه ، اذ أهلك قوى الشر بفضل تصوير مطاردة الثيران والجديان .

وكانت الأدهان ، من بين جميع العناصر المرغوب فيها ، هي التي نالت أكبر قسط من الاهتمام : فقد صب منها على المومياء مقادير لا حد لها حتى تعيد الى الجسم الذي أصبح شبيها بالهيكل العظمي ما كان له فيما مضى من لحم ، على أنه قد وضع أيضا شيء منه في قدور وأوان من الالبستر أو من الكالسيت لها أشكال متنوعة جدا ، فمنها ما يذكر باتحاد مملكتي الشمال والجنوب ، وضمان بقاء هذا الاتحاد بفضل يقظة وانتباه أرواح النيل ، وانما كان أغربها ذلك القدر الذي يعلوه أسد وديع حارس ، تدلى لسانه من فمه ، وهو يمثل الملك نفسه ، وتأكدت الحماية أيضا بفضل بفضل وجه الاله « بس » الذي زين قمة الأعمدة الزهرية . أما بط القدر المغطى بمنظر صيد بين الحيوانات يظهر فيه تأثير الشرق من حيث الاسلوب الذي يهاجم به أسد فرعون الثور ( والفكرة المصرية تصور الأسد والثور وجها لوجه ) فانه يحمل على هذا النحو زخرفا يشكل حصنا واقيا آخر وسوف تبقى الأدهان التي تحويها فعالة أبد الآبدين ، في أمان من التعفن

<sup>(\*)</sup> هرقلیطس فیلسوف یونانی ، ولدفی افیس (قرب أزمیر) ... (۷۲۱ ... ۱۸۵۰ ... ۱۸۵۰ ... وکان یری أن النار هی العنصر الأساسی للمادة ... المترجمان .

متل الجنة التى صنعت هده الأدهان من أجلها · وفى سبيل دعم قــوة الصورة ، استقر الوعاء فوق أربعة رءوس ذات ملامح أجنبية ، تمثل أعداء مصر فى أربعة أركان العالم ·

ويبدو أن العصى التى ربما كان م أصدقاء الملك » يمسكونها فى أتناء المجنازة ، قد وضعت هناك حتى تتيح للحرس أن يستمروا فى حراستهم حتى العالم الآخر ، وبصفة آبدية ، على أن أقوى هذه العصى فى التعبير الرمزى هى تلك التى تتخذ مقابضها شكل توت عنغ آمون فى صباه ، فاحداها من فضة ، والأخرى من ذهب ، ويتذكر الانسان فى الحال نجوم الليل والنهار التى كان فرعون يتقمصها حتى نهاية العصور الفرعونية ، فهو ـ أى فرعون ـ « الاله الحى ، شمس مصر وقصر البلاد كلها » ، ومع دلك فان التمثالين الصغيرين القائمين بين النعوش حيث تبرز الفكرة الملحة التى يعبر عنها على الدوام ، فكرة اعادة بناء جسم المتوفى ، لابد أنهما يعبران عن طريق السحر الخفى ، عن خلود العظام التى تقول الطقوس انها يعبران عن طريق السحر الخفى ، عن خلود العظام التى تقول الطقوس انها مصنوعة من فضة ، ومن خلق الأب ؛ فى حين أن اللحم من ذهب خالص ، ونابع من الأم ،

ويبدو الهيكل المذهب الأخير في مظهر مختلف (١٦٦ ج) • فسقفه مزين بقوسين ، ويذكر بمقصورة الحفلات الشعائرية اليوبيلية التي كان على الملك أن يقوم فيها خلال عيد سد (و «سد ه معناها ذيل ، أو نهاية ) في ختام الثلاثين عاما الأولى من حكمه بتجديد طاقاته وقدرته الحيوية ، فيمر خلال موت « تمثيلي » يثير ذكرى قتل زعماء العشائر الأولين (١٧١) • ويبدو الملك وقد كسا جذعه العلوى برداء الموتى ، ممسكا بسوط محجن أوزيريس ، في ذلك العيد الذي يحتفل به في اليوم الأول من شهر «طوبة » ، وهو الشهر الأول من ثاني فصول السنة المصرية ، وهو فصل « برت » peret أي « بروز » الحقول من مياه الفيضان •

ومن الثابت أن الملك قد منح حياة جديدة تحت هذا البناء المذهب ، الذ تلقى فيه توت عنخ آمون تأكيدا بضمان الحياة الخالدة التى لأبيه رع ، الشمس و و وخل مثل أتوم ، الشمس الغاربة ، فى أفقه البعيد الذى يبدو مظهره الجانبى فى سقف الهيكل المقوس · ومن ثم فان الزخرف الوحيد الموجود فى داخل هذا الهيكل يتمثل فى دعامة أوزيريس « جد » ، وعقدة ايزيس ، فيما عدا حيزا مستطيلا على المنظر الأيسر يحتوى على العينين المقدستين · ويزين مصراعى الباب من اليمين صورة مبهمة ، تبين على

ما يبدو كلب أنوبيس قائما وقد قطع رأسه وأطراف حوافره · ولابد أن الاله المولود قد انبثق من هذه الجشة ظافرا بأعدائه ، وأمامه روح جالس القرفصاء يمثل حورس « نجيتف » Nedjitef ( أى « صورة أبيه » على الأرجح ، وليس « المنتقم لأبيه » كما يقال عادة ) ·

ولم تظهر الصورة الأخيرة اللازمة لخلود الملك الا في داخل هـــــذا الهيكل • فعلى الجدار الخلفي ، تبدو البقرة الألهية ذات البطن المزين بالنجوم ، وبين حوافرها الأمامية والخلفية القوارب الشمسية التي يسكن رع أحدها ؛ ويسمنه ، اله الجو شو بطن البقرة ، في حين تدعم ثمان أرواح حوافرها التي تشكل دعائم السماء • ويبدو هذا التصوير لأول مرة في هــذا المكان • وتشير الكتابات الى أســطورة معروفة في بعض مقابر الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين ( مقابر سيتي الأول ؛ ، ورمسيس الثاني، ورمسيس الثالث) وتتصل باللحظات الأخيرة لحكم اله الشمس في الأرض • لقد شاخت الشمس وسئمت الانسانية الجحود ، ومن ثم فانها تعاقبها قبل أن تنفذ في آفاق السماء • ثم تمتطى ظهر البقرة الالهية التي تمضى بها بعيدا جدا • ويحل محلها عندئذ في حكم العالم من السهاء، تحوت ، الاله الكاتب ، اله ألقمر · هذي هي نهاية الدورة الملكية ، ودخول الملك في عالم الخلود • ولهذا ففي داخل هذا الهيكل الذي تظهر فيه صورة القارب « حنو » henou و بعض فصــول كتـاب الموتى ، في موضع ليس ببعيد من صورة الحيوان ، نشهد روجين يمسكان دعائم السماء ، أحدهما في هيئة امرأة ( جت ) diet ، والثاني في هيئة رجل « نحح » neheh ، ليـؤكدا أن فرعون قد أدرك الدوام . ولقد بلغ الملك الغاية من رحلته ، وعرف الكلمة العظمي ؛ فهو يؤكد ، كما تنبئنا الكتابة المنقوشية تحت الروحين : « انني أعرف اسم الالهين الكبيرين : فهما جت نحح ، •

ولهذا السبب ولا ريب فان ثمة تركيبة خفيفة تحمل بين الهيكل الأخير الشبيه بمعبد الجنوب ، والهيكل الذي يشبه مقصورة عيد سد . نسيجا كتانيا رقيقا للغاية مزركشا بأزهار المرجريت ، يستعيد على الراجح ذكرى بطن البقرة الالهية المزخرفة بالنجوم ، والذى انزلق تحته القارب الشمسي .

ولابد أن المجاديف الموضوعة على الحائط الشمالي للهيكل المذهب قادرة على المعاونة في الملاحة السماوية ، وأن لحم الاله الذي أعيد تكوينه يتلقى غذاء بصفة دائمة من الأدهان الموضوعة في صورتين لقربة أنوبيس ، في الزاويتين الشمالية الفربية والجنوبية الفربية بالفرفة . ولا شك

أيضا في أن بعض الآلات التي استخدمت في فتح الفم والعينين قد عبر عنها بوساطة الصندوقين الصغيرين من الخسب الأسود المصقول الموضوعين في الزاويتين الشمالية الغربية والشمالية الشرقية في هذه القاعة ولعل النفير الفضى الموضوع أمام باب الهيكل الخارجي المفتوح قد استخدم في الإعلان عن البعث ، ولعل الأوزة الشمسية قد أكدت انتصار النجم الظافر على الظلمات وعلى هذا فإن القاعة الغربية للمقبرة ، وهي القاعة الرئيسية تحتوى في أغلفة متعددة على جثة الأمير الذي أعيدت له المزايا الملكية التي استخدمها على الأرض ، في دنيا البشر ، بعد تدعيمها من جديد دعما أديا .

ولابد أن الردهة ، وهي في الناحية الجنوبية ، قد استقبلت قبل أن تنهب المقبرة ، جميع الأشياء التي تكمل دعم السيادة الفرعونية من امتعة وأولها كان التمثالان الكبيران الأسودان ، وهما قرين الملك (كا) المنبئق من شخصيته الخلاقة ، يحرسان المر المؤدى الى « قاعة الذهب » . ولعل الثلاثة الأسرة الكبيرة التي تعييد ذكرى لف المومياء قد استخدمت بالمثل أداة لنقل الملك في صعوده السيماوي . أما الإلهية « نو رس » toueris التي لهيا حيث فرس النهر ، والني تهيمن على الولادة . وتحمى المواليد ، فأنها حملت المومياء الملكية نحو مصير حديد . وأما السرير الذي على شكل الفهد الواقي الذي يتميز بالدموع تحت عينيه ، فأنه تكفل بحراسة فرعون في يقظة وانتباه طوال مدة سلطانه الجديد ، وهياكل الجنوب ( الخاصة بالحكم ) ، ثم كان السرير الذي على شكل البقرة ذا أهمية جوهرية ، من أجل الصعود الى الآفاق الالهية ، فقد كان ملائما للأحداث التي صورها هيكل عيد سد ،

ولابد أن الملك قد استخدم بنفسسه ، بين العروش الني عشر عليها ، ذلك العرش الذي قيل أنه المقعد الكهنوتي ، ويحمل أسماء أتون وآمون ، وذلك خلال الحفلات الدينية الكبيرة ، ومعه موطى، القدمين ، وكان مودعا قبلا في تلك القاعة . وأضيفت اليهما الصولجان الذي كرس به الملك القرابين ، وكذا جميع الأشسياء التي استخدمت في ممارسسة المهام الملكية الرسسمية ، والتي وضعت داخل صناديق ، على أن التيجان البديعة الكثيرة العدد التي تزبن رأس الملك في جميع الصور المنقوشة على حوائط المعابد ، لم يكن لها أثر في هذا الأثاث ؛ فلقد كانت تنتمي الى النظام الملكي بأسره آكثر مما تنتمي

إلى ملك بذاته ، ويجب أن تبقى ملكا خالصا لخزانة معبد الأسرة المالكة ٠٠. ولعل الخوذة « حبرش » هي الوحيدة التي أودعت في علبتها ( وكان الملك يرتدىها دائما بعد تتويجه ) • وعلى العكس من ذلك ، وجدت جميع العصى الكبيرة المزينة بصــور الأعداء والتي كانت تتيح لفرعون عند مروره في عظمة وفخار ، أن يجر في التراب أولئك الذين كان يحاربهم دفاعا عن بلاده . وتتجلى مع هـذه العنساصر الرسالة الوقائية التي تؤديها اغلبة مناظر الحرب أو الصيد ، ومن أعظم الأمثلة عليها ذلك الصندوق الصغير الذي يبدو فيه فرعون الشاب في مركبة منتصرا على الأسبيويين ، ثم السود الأفريقيين ــ وتظهره الصـــورة الدقيقة وهو يقود جياده في أعقاب الوعول وحمر الوحش والنعام والضباع . أو تصور انتصاره على نمانيـة أسـود وهي من أروع الأمثلة بالتأكيد . ولا ريب أن كلا من تفاصيل هذه المناظر قه يكون حقيقة واقعة ؛ من ذلك زينة أطقم الخيل ، وثوب توت عنخ آمون ، وزخرف مركبته ، وعدة الجنود المساة والفرسان الذين يتبعونه ، وثياب الأسيويين ، وأسلحة الزنوج ، ومع ذلك فلم يكن تمة شيء في هذه المناظر قد خبره الملك الصغير الهزيل الجسم في حياته • هذه الصور التقليدية المعالجة بأسلوب شهديد الغرابة ، تمثل بتكرارها والحاحها تغلب الحير على الشر ، وما أتاه فرعون في الأرض ؛ وسنوف يواصل اتيانه في الآخرة ، من تدمير كل ما يعوق حسن سبير الأمور في العالم • وفضلا عن ذلك فان النعال الموضوعة داخل الصــندوق قد أسهمت في تحقيق هذا الغرض ، لأنها صنعت لكي تسيحق تحت الأقدام الشياطين التي تتجسد في أغلب الأحايين بصور الأعداء على مقاعد صاحب الجلالة ، وقد أوثقت أطرافهم •

وتشكل العجلات المذهبة التي يتكون زخرفها الطبيعي من صور الأعداء المقهورين المقيدي الأوصال ، المركبات التي سوف يظهر فيها صاحب الجلالة أشبه بالشمس المتألقة ، وفي هذه القاعة أودع القبيص الكهنوتي الذي ربما استخدمه الملوك في العيد البوبيلي ، أما الافريز الكبير الذي ينتهي به القسم السفلي من القميص فانه يدعم الحماية المطلوبة بفضل ما فيه من صور الصيد السحرى (١٧٢) ، وان سندوق السفر، والقفازات (١٧٣) ، وعلب الحلي، وثياب الملك الداخلية ، ومقعدا تحمى والقفازات (١٧٣) ، وعلب الملك ( البروتوكول ) ، وزرد الصياد ، ومقعدا صغيرا يطوى له أقدام على شكل البط الشرير الذي ذل واستعبد ، وقوسا بديعا ، ومرايا مغلقة بالذهب والفضة ، كلها أشياء قد تكون بطبيعة المحال شروه تقصح عن حياة الملك ، ولكنها مع ذلك تعرض بعض

الخصائص التي تتيح الافتراض بأنها قد صنعت خصيصا لتستعمل في أغراض جنازية •

وعلى ذلك فان هـنه الردهة الجنوبية فى المقبرة قد أعدت بقصـد الحتواء كل ما من شأنه أن يبعث بأسلوب سـحرى الطبيعة الملكية الفعالة خلال ممارسة الملك لوظيفته حتى يستفيد من التحولات القمينة بتساميه .

وبقى الآن آخر عمل لابد من أدائه : ذلك هو البعث • وقد كرس لهذا : العمل الغرفة التي سماها المنقبون « الملحق » ؛ ويمكن اعتبارها بسبب بابها المتجه نحو الشرق ، منتمية الى هذه الجهة الأصلية اللازمة لابصال الملك الى فجر حياة جديدة · وعلى الرغم من الفوضي التي كانت عليهــــا قطع الأثاث ، حين نفذ المنقبون الى داخل هذه الحجرة بعد الكشف عن المقبرة ، فإن العناصر التي تكون هذا الأناث تسمح لنا بأن نستعيد في الذاكرتنا ، وفي خطوط عريضة ، تجميع كل الأشياء التي كانت مودعة بها أصلاً ، ونفهم المعنى الذي يتضمنه مثل هذا المكان • كان بالحجرة أغذية ومشروبات ولعب وآلات استخدمها طفـــل ، وقطع آثاث خاصــــة بفتى مراهق ، ونقوش على صندوق صغير بشمر جذاب وان كان بالهيرطية ، أو نقوش على زون تصور الحياة الخاصة بالملك وزوجته الصخيرة • وكان بها مناظر تصور بالأحرى رياضة بدنية لا معارك حربية ، وعرش يعيد ذكرى عصر العمارنة حيث تؤدى الملكة ايماءة يغلب فيها الطابع الجنازى على الطابع الملكي . وأثاث يحتوي على مساند للرأس ولعب ، ورأس وجذع كائن يولد من جديد ( من التماثيل الصغيرة الحاصة بآلهة البيت ) : كل عده الأشياء تتجاوب مع فكرة مشتركة ، فكرة البعث والاستمتاع بمباهج الوجود في هذا العالم ·

ولابد للملك ـ أوزيريس أن ينطلق بعد تحولاته صوب الأفق ، باعتباره رع ، نجم النهار • وسوف يظهر على العرش ، في هذه العملية نفسها ، بصفته « حورس الأحياء » الفرعون الجديد ، خليفة والده ، وصورته المنعكسة ، مثلما كان حورس ابن أوزيريس ، الذي ولد يفعل والده الذي « أيقظته » ايزيس بعد وفاته لتتلقى منه نطفة الإله الميت ومن المحتمل أن المأدبة الجنازية كانت بأحداثها تستهدف أساسا الحث على مشهد التناسل ، وتبدو غنضس آمون على ظهر العرش المكسر بالذهب ، وعلى رأسها غطاء الرأس الرسمي ، وهي تعطر توت عنخ آمون في جلسة عائلية أليفة • ورغم أن أسماء الملكين هي أسماء العصر الطيبي وقد حل اسم آمون محل أتون ) ، فان قرص العمارنة يظهر علامات

الحياة ، كما كان الأمر على عهد شباب الملكين · وثمة تفصيل آخر مهم يبدو فى أطواق الملك والملكة ، والتى يظهر أنموذج لها على مقعد صغير ، وهو المقعد الذى وضعه أحد المدعوين الى المأدبة الجنازية على تابوت الملك · وقد عشر على بقايا هذه الأطواق محفوظة فى حالة جيدة فى مخبأ وادى الملوك ·

ويتاهب توت غنخ آمون في أعماق قبره للمشاركة في هذه المآدب بيد أن عنخسن آمون لا تهجره ، كما لا يهجره الأحياء ، فتبقى حيثما يكون « محظيته الأثيرة » • وفي المقابر الأهلية تصاحب صورة الزوجة أيضا الميت • وكثيرا مانجد في الأثاث الجنازي دمية تمثل « المبدأ الأنثوي ، توضع في متناول الميت حتى يخصبها ، ويستطيع أن يولد من جديد وبفعله الشخصي ، اذ يصير « ثورة أمه » ( كا موتف ) وعلى مسافة ليست بعيدة نجد صورة فرس النهر ، وقد اصبح عاجزا ليست بعيدة نج عاجرة فرس النهر ، وقد اصبح عاجرا حركته وأصبح عديم الضرر • فليس ثمة أية عقبة تعترض الولادة المنتظرة •

أما ملحق مقبرة توت عنخ آمون فانه كان يحتوي على المواد والأدوات اللازمة للحث على هذه الولادة ، وذلك في مستوى رفيع متسام تحجب. فيه شاعرية الأشياء وأناقتها المشاهد الشعائرية والســحرية · من ذلك. الزون المغطى بالذهب والمحمول على زحافة ، والذي وجد في الردهة ، الزون هو الأمتعة الرئيسية في المجموعة • والزون وهو المخسدع. الشعائري للملك والملكة ، فهو حقيق أن يضـــم في داخله تمثاليهما (١٧٤) . أما الدمبة نفسها ، وكانت في الفالب من ذهب صب ، وكذا دمية الملكة ، فقد سرقها اللصوص • وعلى الأبواب ، وكذا على حوانب الزون ، جعلت الزخارف كلها في شـــكل لوحات يبــدو فيهـــا دائما شخصيتان ، هو توت عنخ آمون ، وعنخسين آمون . وتلتزم المناظر . بمهمتين رئيسيتين : العلاقات بين عاشقين ، ومباهج الصيد في المستنقعات وعلى هذا النحو تحيط الزوجة اليقظي زوجها بضروب الرعاية واللطف وتبدر وهي في زينة المحظية المحبوبة ، تقدم له تحية العملية الجوهرية ، ممثلة في شعارات الألهة حتحور من عطور وزهور وقلائد ، تقدمها له. زوجة مستعدة لأن تهب له نفسها • وتساءل الناس فيما يلزم لمنع الأرواح-الشريرة من التصدي لرحلة الملك التي استعادها ، وتعطيل اخصاب

الملكة ومن نم يظهر توت عنع آمون على مقعد صغير ، وبجواره أسده الأليف، فيرمى سهامه على بط برى يملأ آجام البردى(١٧٦). وعلى هذا سوف تجلو الطيور الشيطانية عن المكان وفي « قاعة البعث » وضعت أيد تقية ، فوق ما سبق وضعه ، حفنات من السهام ، حتى تستطيع الملكة أن تمد لزوجها بلا توقف هذا السلاح الذي يجب أن يتاح للملك استخدامه في كل لحظة و ونرى أيضا الملك فوق زورق خفيف من البردى ، وهو يفتتح الاحتفال بكل هذه الشعائر ، وفي رفقته عندسن آمون في هيئة رسمية و وفي يد الملك مجموعة من العصافير ، يحملها من أرجلها وهذا المنظر الخلاب الذي يمثل الصيد في المستنقعات والذي يظهر في أغلب المقابر الأهلية المصرية منذ عصر الاهرام ، ثم يعسود الى فحسب ، وانما يمثل أيضا محو الشر ، رسميا وشعائريا ، بابادة الطيور فحسب ، وانما يمثل أيضا محو الشر ، رسميا وشعائريا ، بابادة الطيور البرية ولهذا تنجلي فكرتنا عن وجود آلات الرماية (البوميرانج) في قاعة «البعث» ، ذلك لأن هذه الآلة العتيقة التي كان الصيادون يستخدمونها ، «البعث» ، ذلك لأن هذه الآلة العتيقة التي كان الصيادون يستخدمونها ، «البعث» ، ذلك لأن هذه الآلة العتيقة التي كان الصيادون يستخدمونها ، هي التي يستخدمها المتوفي غالبا لمجابهة « الشيطان » (١٧٥) .

وتتزين الملكة بجميع وسائل الاغراء ، فهى تلبس فى اذنيها الاقراط ذات الدلايات التى كان يمتلكها الملك الطفيل . على انه لكى لا ينقص مفعول الشيعائر ، كدست قطع الأثاث والصناديق ، فى تكرار يكاد يقصح عن الفكرة الملحة ، وصورت على جوانبها مرة اخرى الاجراءات اللازمة . وها هى الملكة تبدو على غطاء الصندوق المشهور المصنوع من العاج فى شيكل القمطر ، وهى تقيم للملك باقتين طويلتين من ازهار البردى واللوتس وقد اختلط بها الماندراجور ، ثمار الحب . وتبرز الشيخصيتان الملكيتان على قاعدة من الأزهار ، ويتجلى المنظر كأنه يجرى تحت تكميبة كروم يتناسب مع الثمالة السيعيدة . وتشهد جوانب الصندوق ابادة الحيوانات بعضها بعضا منها حيوانات نافعة ، كالكلب والفهد ، ومنها حيوانات مؤذية ، كالوعل والشور الوحشى . فكل أقاصيص الحيوانات فى خدمة الميت .

وثمة لوحة تقابل منظر الحب المنقوش على الجدار العلوى • ويبدو الملك في منظر محلى بالازهار جالسا أمام حوض ، والى جواره زوجه ، وهو يصطاد البط البرى في الغياض التي تحف به • وثمة أسماك مؤذية • على أنه يوجد في وسط رقعة الماء ، سمك البيساض ، والبلطى ، اللذان يمثلان في «بحيرة الحياة» مظهرى الميت عند قطبي رحلته المائية الجنازية: سمايس ، ومنديس • وبعد انقضاء آكثر من ثلاثة آلاف سمنة ، احتفظت

أفريقيا السوداء في القرن العشرين بمفهوم عن روح الميت مماثل لهذا المفهوم ·

وهـ كذا فان الأدبة تؤدى حتما ، وبشـ كل ذاتى ، فى نهايتها الديونيسية (\*) الى المسـهد الجتامى الذى يمنح الميت القوة للعودة الى الحياة وكدست عند الحائط الاطعمة التى سوف يتذوقها : فمنها لحوم أبقار وطيور محفوظة وجرار أنبذة من أشهر الاصناف على أنه لا يجوز استبعاد العطور والادهان من حفلات القصف الضرورية هذه ، ومن ثم تضـاف أوانى الكالسيت والالبستر ذات الاشـكال المفرطة فى الأناقة والفرابة والثندوذ الى كنز المتوفى ، فنرى هنا تذكارا عائليا، عبارة عن وعاء باسم أمنحتب الثالث يحتوى على دهان نفيس ، ونرى هناك قارورة على شكل أسد قائم على حوافره الخلفية يتـكىء على علامة من علامات الحماية ، يحاكى هيئة فرس ألنهر ، الهة الولادة ، ولكن الام ترمز تلك شيء هو غطاء الجرة الذى يحمل قدحا على شكل قارب له رأس وعل ؛ وأروع شيء هو غطاء الجرة الذى يحمل قدحا على شكل عش طائر ، وداخل العش أربع بيضات وفرخ طائر يخرج الى الحياة وليس فى الامكان أن نجد تفسيرا لهذه الصورة أصدق من فقرة فى أنشودة أتون المشهورة التى كان الموحى بها اخناتون المارق، ان لم يكن هو مبدعها ،

اذا كان فرخ العصفور يزقزق فى بيضته ، فدلك لانك نفثت فيه الروح ليحيا ، ثم وضعت له الميعاد ، فاذا هو يكسر جدار بيضته ، ويخرج من البيضة ، ويرفع بالصياح عقرته ٠٠

وعلى هذا المظهر يتأتى للفنانين أحيانا أن يصوروا أميرا جديدا والحقيقة أنه كان من المتوقع حضور أمير جديد في المقبرة و فالاسرة الواطئة التي جمعت في تلك الغرفة جامدة كانت أو قابلة للطي ، تشهد بالعناية التي بدلت لتزويد توت عنخ آمون بفراش الزفاف ولم يكن المولود الالهي الجديد يعوزه شيء و فلقد أعدت له المقاعد التي كان صاحب المجلالة يستخدمها حينكان طفلا على الارض ، وكذا صندوق لعبه ذو الفتحة السرية ، الذي يحتوى على قداحة تعتبر أصل كل الولاعات الحديثة ، ثم مقلاعه (١٧٧) و بل لقد وضع مع كل هذا شنوج باسم الملكة تبيى و

<sup>(\*)</sup> نسبة الى دينيسوس ، اله الخمر والاخصاب عند اليونان ، وله اسطورة تشبيه تماما أسلطورة اوزيريس من حيث موته ونقطيعه الى أجزاء ثم بعثه حيا ــ المترجمان •

وهناك أشياء معينة تثير بالفعل مشكلات لا يتأتى لأحد أن يدعى حلها بسلسهولة: فما الداعى لوجود المناجل التى تستخدم فى حصد السمح ؟ لا ريب أن القصد منها استدامة التضحية لاله الززاعة • ولم لم يعسر فى هذا الموضع الذى صورت فيه المأدبة الجنازية على أية آلة موسيقية ؟ لعل الجواب على ذلك ببساطة أن المقبرة قد نهبت •

وكانت الدروع هناك لدفع الشياطين الذين استحضرهم المتوفى بلعبة القمار المسماة «سنت» senet التى اشتق اسمها من لفظ «المرور» واللعبة السكبيرة ذات التلائين عينا لابد ان تننهى بالنصر ، رغم المكائد وجهود الخصم وعند ها يعلن ان الفائز السعيد قد أصبح « ماع خرو » أى صادق الصوت ، أو بالآخرى « حى الصوت »، ومعنى ذلك أنه ينتفع بالشعائر التى أعادت اليه القدرة على استخدام الحواس ونسمة الحياة وكان الصراع مضطرما ، وتمثل العدو الخفى أحيانا في صورة بيادق في شكل أسرى سلمت أيديهم خلف ظهورهم ويستطيع المتوفى على العكس من ذلك أن يختار رأس الفهد الواقى زينة لبيادقه وهذا هو السبب الذي من أجله زينت بعض أبواب القبور الطيبية بهذه العملية السحرية ، عملية «المرور» التي تتمنل في القبور المتوفى وهو يلعب السنت وصورة المتوفى وهو يلعب السنت و

وكانت التماثيل النصفية «المنزلية» في التاريخ القديم كله ، مثلما كانت في القبور الإهلية وفي الحقول ، تشجع ، بوساطة السحر الطيب، على بعث الميت ونمو المحصولات الجديدة ولعل التمثال المسمى « دمية الملك » يعبر عن هذه الفكرة وعلى أية حال ، فهناك رأى ثان في استخدام مساند الرأس المبتكرة التي وضعت بين أجمل قطع الأثاث في هذه القياعة ، وبين القيابل للطي منها وحده بما فيه من زخرف الدور الذي أعدد له و فالجزء المقيوس مزين برأسين للاله « بس » اله الولادة ، الحامي من غوائل الشياطين ، وهو الصورة المنعكسة غالبا الولادة ، الحامي من غوائل الشياطين ، وهو الصورة المنعكسة غالبا فانها تمثل ولادة الشمس ؛ واما أقدام المسند فانها مصنوعة من أعناق رءوس البط البرى الذي أصبح في هذا الوضع مسالما لا يؤذي أحدا ، على أن أقوى مساند الرأس في الكنز تعبيرا ذلك المسند العاجي الذي صنع عموده على صورة اله الجو «شو» ،

فعلى الجانبين يعبر «أسد الأفق» بالمثل عن فكرة «الأمس» و «الغد» • ولا ريب في أن هذه المساند أكبر من أن توضع تحت رقبة المومياء

وانما حفظت هذه المساند فى الغرفة التى يمكن أن نسميها مع المصريين «ماميسى mammisi » أى «قاعة الولادة • وانا لنذكر أنه قد وضع تحت قفا توت عنخ آمون مسند صغير من حديد •

ويوضح الفصـل السادس والسـتون بعد المائة من كتاب الموتى المخصص لهذه القطعة من الأثاث أن القصد منها بالتحديد مساعدة المتوفى على النهوض ؛ فيبدأ برفع رأسه على مهل ، وينتزع على هذا النحو جمجمته عن قوس المسند فيتحرك كالشمس التي تبدأ مسيرها من جديد عند مطلع الفـجر .

وفى ختام هذه الرحلة ، لا بد من كسب المعركة · فاذا ما تبددت العقبات ، تولدت الشمس من جدید · ویمكن عندئذ مخاطبة المیت بالعبارات الآتمة :

استيقظ ، ايها العليل ، انت يا من تنام ٠٠ لقد رفعوا راسك ناحية الافق ٠ اظهر !
اظهر !
لقد ظهر حقك ضد الذي اساء اليك ٠ وصرع بتاح اعداءك ، وامرك ان تنشط ضد الذي تصدى لك انت حورس ، ابن حتحور الذي اعيد اليه راسه بعد ان قطع وان تنزع منك راسك في المستقبل في المستقبل في المستقبل

وساعدت المساند على التحول النهائي ببعث الميت • ومضى الملك ، مندمجا في الآله المسماوي ليحيا حياة الشمس المشرقة ؛ ولهذا فانه يستطيع الآن ، مشل رع نفسه في مطلع الفجر ، أن يبزغ خارج المحيط الاولى ، فوق زهرة اللوتس الزرقاء • وفي دهليز المقبرة حيث يمكن أن يسطع ضوء النهار ، وضعت هذه الزهرة التي يبرز منها رأس الطفل الشمسي توت عنخ آمون •

وعلى الباب الذى يصل الردهة بهذا الملحق ، وهو منفذ يفتح صوب الشرق ، تؤكد آثار الاختام هذه الظاهرة نفسها ، ظاهرة البعث ، على مستوى التجسد الالهى ، أى مجىء فرعون ، الها بين الناس • وقد تنغير أسماؤه ، ولكن جزءا من الاله على سطح الارض ، هو الذى يشيع الحياة

دواما في الملك الحاكم: وهو ليس رع ، وانما هو حورس ، حورس كما يصرح النص المنقوش على المسند «ابن الالهة حتجور» مختلطا هنا بحبيبة الملك الصغيرة عنخسن آمون · وتؤكد النصوص هذه الحقيقة على ما تبقى من الباب المبنى بالطوب: نب خبرو رع ـ أنوبيس ، المنتصر على القسى التسعة (جميع أعداء مصر) · أنوبيس المنتصر على الشموب الاربعة الاسيرة (كل الشمياطين التي لم تستطع أن تقف المسيرة نحو البعث ، خلال الرحلة الى المحاط الاربع الاصلية ) ·

وجرى فى الدنيا تحول الملك الميت المؤله فى شمسخص أوزيريس بظاهرة ثنائية ، اذ صعد رع فى الافق ؛ أما حورس الصغير ، وهو الشكل المرئى لأنوبيس ، فرعون الجديد ، والصورة المتجددة للاله ، فأنه ارتقى العرش ، وتأهب لمواصلة الحكم الالهى على الارض .



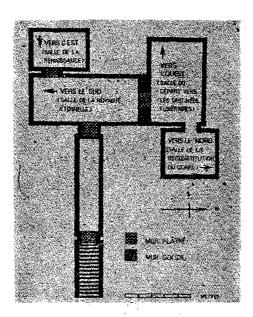

١٤٠ - رسم تخطيطى للمقبرة يوضح الفرض الشعائري لكل حجرة من حجراتها الادبع ٠



۱۵۰ بالتابوت الحجرى واول تابوت موميائى ، بالحالة القائمة اليوم في المقبرة بوادى
 الملوك وعلى الحائط ، تقديم توت عنخ آمون الى العالم الجنزى .





۱۰۲ ـ ۱ : نفتیس ، ب زایزیس ، ج : نبت تعمی الکونوبیات





<u>ج</u>



١٥٤ ـ منكرت يحمل توت عنخ أمون ملفوفا في كفن



١٥٣ ـ الاله «ايجي» يلعب بالصلحال













١٥٨ ، ١٥٩ \_ تماثيل شعائرية صغيرة محفوظة في صناديقها •



١٦٠ - اوزيريس مومياء راقدة ١٦١ - أحد الجنيئين المعنطين وهما في الفالب ضروريان لشعائر البعث



تابوتها الخشبي



١٦٢ - الزاوية الشمالية الغربية في القاعة الشمالية الخاصة بالأوعبة الكانوبية ، وبلاحظ الصندوق الذي يحتوى على جدث الجنينين وكل منهما في تابوت موميائي الشكل



١٦٣ ـ انماط مختلفة من شوابتي توت عنج يمون ٠



١٦٤ ـ النطقة الوسطى من بروج دندره ، في العصر الاغريقي الروماني . (محف اللوفر)



۱۹۵ - رسم تغطیطی قدیم لمقبرة رمسیس الرابع • قاعة التوابیت • ( المتحف المصری بتورین )



١٦٦ - أ : دسم الهيكل الذهب الذي يذكر بمعبد الشمال ٠

ب : رسم احد ه يكلي الجنوب ،

ج: دسم الهيكل المذهب الذي له شكل عيد سد .

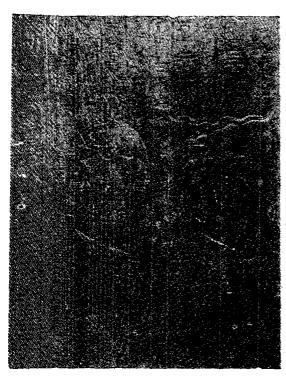

١٦٨ -- الادراج الجهنمية ، على باب
 أحد الهياكل المذهبة التى تذكر بأول
 هيكل في الجنوب .

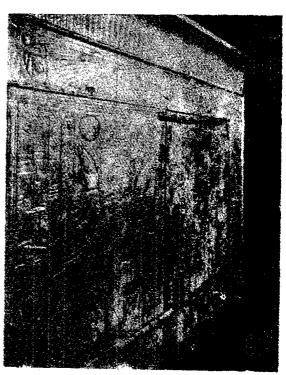

۱٦٧ ـ باب الهيكل المذهب الذي يذكر بأول هيكل في الجنوب



١٦٩ ــ قارب الشمس ، وفيه توت عنخ آمون في رفقة الآلهة •

١٧٠ ــ هيكل في صورة ثاني معابد الجنوب ، ويظهر جدار خلق قرص الشمس ، ويبدو فيه الملك في حماية الإلهات المجنحات





۱۷۱ ـ الهيكل الذي على شكل هيكل عيد سد

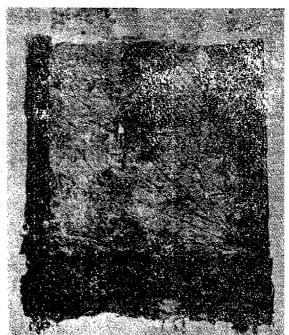

۱۷۲ \_ قمیص الملك الكینزتی



۱۷۳ ـ قفاز الملك ،



140 ـ عصى الرماه ( بوميرانج ) في قاعة البعث الشرقية •





١٧٦ ـ منظر على الصندوق بشكل القمطر • اللك وقفصه في الستنقعات



١٧٧ ـ قداحة الملك

## ٩ الملكة ذات الأزواجالشلاشة واننقامحورم حب

عندما نفكر في وفاة الملك الصغير ، نتذكر بالمثل اليأس التبديد الذي استولى على أرملته التي تناهز العشرين من عمرها ، والتي أصبحت فجأة بعد زواجين ، وريثة لعرش فرعون ، على أنه ليس لنا أن نلتمس في الجوليات المصرية أية معلومات تتعلق بهذه الفترة ، اذ أنها ظلت صامتة في هذا الصدد أكثر من أي حقبة أخرى ، صمتا مطبقا يثير اليأس في النفوس ،

اما الملوك الحيثيون فكانوا على العكس من ذلك اكثر دقة ، وكانت وثائقهم المحررة بلغات متعددة ، لا باللغه الأكاديمية التى حررت بها مكاتبات العمارنة ( وقد استخدمت النزيت nesite أى اللغة الشعبية فى تدوين التواريخ ) حية معبرة ، وتحكى هذه الوثائق بعض الأحداث المتصلة اتصالا ونيقا بملوك الأسرة الثامنة عشرة المصرية ، ويتعلق أحد هذه الأحداث برسالة حررتها احدى ملكات مصر ، وهى رسالة هامة للغاية وغير متوقعة ، لدرجة أن « مورشيل الثانى » ابن شوبيلوليوما ، ومحرر حوليات أبيه ، أفرد لها فصلا خاصا ، فهل سمع أحد من قبل أن ملكة مصرية طلبت زواج أمير أجنبى لكى تضع على رأسه تاج الفراعنة ؟ ومع ذلك كان هذا الأمر حقيقة واقعة ! لقد أقدمت أرملة توت عنغ آمون على هذا العمل الذى لم يسبق له نظير ، ولنحكم فى ذلك بمطالعة الفقرة على هذا العمل الذى لم يسبق له نظير ، ولنحكم فى ذلك بمطالعة الفقرة التالية الواردة فى الحوليات التى تشير الى هذا الحدث :

بنما کان ابی فی بلاد قرقمیش ، بعث «لوباکیش» و «تیوب - والماش» إلى بلاد امكا (منطقة انطاكيا) ، فانطلقوا ودمروا بلاد آمقا ، وأحضروا لأبى أسرى وماشية كبيرة وصغيرة • وعندما علم أهل مصر بتدمير آمقا ، تملكهم الخوف ، وتفاقم الموقف حين توفي سيدهم ببهوريا (نب خبرو رع ، أي توت عنخ آمون) ، وارسلت ملكة مصر التي أصبحت أرملة رسولا الى أبي، ومعه خطاب يجرى بالعبارات الآتية «مات زوجي وليس لي ولد · ويقول الناس ان عندك اولادا كثيرين (أو ان اولادك بالغون) • فاذا أرسلت الى احد اولادك ، فانه سوف يغدو زوجا لى ، لأنى اكره أن اختار واحدا من خدمي (رعاياي) فأجمله زوجي ٠ وعندها عرف أبي ، دعا السادة الكبار ال الاجتماع في جلسة (وقال لهم) : «لم يحدث مثل هذا الشيء أمامي منذ قديم الزمان» · وقرر ارسال احد امنائه «هاتو ـ زيتيس» (وقال له) : «اذهب واتنى بمعلومات صادقة ، فريما حاولوا خداعي · أما بشأن حاجتهم الى أمر ، فعليك أن تاتيني بالخبر اليقين، · وفي غياب هاتو - زيتيس في ارض مصر ، استولى ابي على مدينة قرقميش ٠٠ وقدم الى ابي السبد هانيس سفير مصر ، وكان ابي قد اصدر الى هاتو ـ زيتيس حين انفذه الى بلاد مصر تعلیمات بهذا العنی · «ربما کان لدیهم امیر ، وانما یحاولون خداعي ، ولا يرغبون حقا في ان يقيموا احد ابنائي ملكا عليهم» · وردت الملكة المصرية على أبى في رسالة تقول : «لماذا تقول : انهم يحاولون خداعي؟ اء كان عندى ولد ، هل كنت اكتب الى بلد اجنبي باسلوب فيه مذاة لشخصي ولبلدي ؟ انت لا تصدقني • بل تقول لي مثل هذا الكلام! لقد مات من کان زوجی ، ولیس لی ولد ، فهل یاتری اتزوج واحدا من خدمی ؟ انى لم اكتب لأى بلد آخر ، بل كتبت لك (وحدك) يقال ان عندك أولادا كثيرين · اعطني احد اولادك فيصبح زوجي وملكا على بلاد مصر» · ولما كان والدى كريم النفس ، فانه وافق على كلام السيدة وقرر ارسال ابثه ٠

ولم يكن في الامكان تبادل الرسائل والسفراء على هذا النحو دون علم « الأب الالهي » آى ، الوزير في طيبة ، وربما كان هو المحرض على ذلك : ولا ريب في أن الأرملة الصغيرة لم تكن لتتخذ منل هذه الخطوة الخطيرة دون أن يشجعها أحد على ذلك ، أو يقسرها عليه ، فاذا سلمنا بهذا الرأى الذي يداني الحقيقة كثيرا ، وجب علينا أن نقر بأن مركزعنخسن آمون كان حرجا للغاية ، لقد رأت نفسها مضطرة ، لكي تنقذ عرش أجدادها ، أن تتزوج أجنبيا يرغب في تولى ملك فرعون فتكسبه بذلك الزواج الحقوق في العرش ، ولم تتردد أن تصرح في خطابها بأنها تكره كثيرا أن تتزوج واحدا من خدمها ، ولم يكن هندا الخادم سوى « كاتب المجندين » الذي أصبح الحاكم المطلق الفعلي في القصر حورم حب ، وليس آى « الأب الالهي » كما يزعم البعض ، الذي كان من أقرب أقارب الملكة ،

فهــو جدها بلا ريب . وانا نتصـــور ما كانت عليــه الحباة في البلاط. والمؤامرات وتدخلات كهنة آمون في تدبير الخلافة على العرش • ولابد أن السلمفراء والرسمل قد أتموا عدة رحلات بين قرقميس وطيبة في غضون السبعين يوما التي استلزمها على الأقل تجهيز مومياء توت عنخ آمون • ولكن أنصار الدكتاتور حور م حب أنهوا اليه أنباء هذه الرحلات أولا بأول • فلما أتى ثانى سفير مصرى مؤكدا لشوبيلوليويا ، لحظة حصاره قرقهيش ، الرغبة الملحة المتجددة التي أبدتها الملكة في عرض اقتراحها الخاص بالزواج على الملك الحيثي ، كان حور م حب قد رسم خطنه ولا ريب. ورحل الأمير « زانانزا » ومعه حرسه ومرافقوه ؛ ولكن شرطة حور م حب « رجال مصر وفرسانها » اغتالوه في الطريق · وكان من شـان هذا الحادث خلق حالة حرب بين مصر والحيثيين، ومن ثماعتزم شوبياوليوما أن نفهم من لفظة مصر في هذا الصدد ، المحمية السورية التابعة لفرعون. ومن الثابت على أية حال أن فلسطين قد حوصرت من جديد ٠ وقبض على القتلة ، وحوكموا وأدينوا وأعدموا · ولابد أن القــائد حور م حب قد سافر الى الجبهـة لتنظيم المقاومة ضـد غزو الاقليم • والراجح أنه لم يشتبك مع الحيثيين في أية معركة حربية ٠

وعلى ذلك فلم يعد في امكان العدد القليل من أنصار المروق أن يعتمدوا على احتمال زواج وريثة شرعية للملك في الأسرة الثامة عشرة بأمير أجنبي وإن أخطار تلك الأونة ، والثورة على أبواب معبد آمون ، واليأس يعتصر أفئدة الأسرة المالكة ، هي وحدها الخليقة بأن تفسر هذه الحركة التي لا يتصورها العقل ، حركة الالتجاء الى حثبي ليختل عرش مصر ، وهي من الأخطاء الحقيقية الفادحة التي ارتكبتها الأسرة العمارنية ، أما بالنسبة الى الوزير المسن « آى ، الذي ربما لم يزل مخلصا للروح ، الدولية ، التي كان يعتنقها أخناتون ، فانه كان يرى اعطاء مصر أميرا أجنبيا يزودها فوة سلالته ومساندة شعبه ، ثم ان هذه السياسة ، سياسة التقرب الى الحبثيين ، سدوف تتبح التصدى لتصاعد نجم حور م حب .

واذ لم تجد الأرملة الصغيرة أميرا أجنبيا ، وكانت تكره الزواج خر المتكافىء فى داخل بلادها ، كان لزاما عليها أن تتكفل بأداء واجباتها الملكية الى جوار شريك لها فى الحكم · وكانت عنخسن آمون زهرة صغيرة واهنة ، لا وجه للشهه بينها وبين جدتها العظيمة المسهورة الملكة

حنشبسوت : ومن تم اختارت جدها الوزير آي ليقوم لها بهذا الدور واتخذ هذا القرار في اليوم السابق لجنازة توت عنغ آمون الرسسمية : وقام الآب الالهي آي ، وعلى رأســـه الحوذة خبرش ، وعلى جســمه اهاب الفهد ، بأداء طقوس « فتح الفم والعينين ، أمام المقبرة ، مثلما فعل خلال الأجيال السابنة جميع الأمراء الوارثين للعرش الذين يخلفون آباءهم على أن هذه العناصر التي أعيد تشكيلها لا تتيح لنا بأن نتقدم أكثر من هذا في تفسير الأحداث • فادعى البعض أن حورم حب قد أعدم عنخسن آمون في الوقت الذي قتل فيه الأمير الحيثي، ولكن اذا سلمنا بهذا الفرنس فكيف يمكن تفسير وجود الملكة الى جوار الملك آي ؟ ثم أن البعض يؤكد أن عنخسن آمون قد تزوجت آي لتحيل اليه حقوق العرش . وليس تمة ای دلیل ثابت یدعم هذا الرای ، وانما کان اکتشاف خرطوشین تو آمین آي وعنخسن آمون على خاتم ( جعل في مجموعة بلانشار ) هو الدليل الوحيد الذي يعرفنا بوجود الشخصين معا على العرش . وليس من الضروري تخيل قيام زواج لتبرير هـنه الظاهرة • وأخيرا فان الجد . الذي كان في الوقت نفسه العم الأكبر ، لابد قد تردد في أن يكون زوجا لحفيدته التي نزوجت قبل ذلك رجلين من الأسرة المالكة · ولا يحق لنا أن ننسي ، فضلا عن ذلك وجود « تي » التي جعل منها آي ملكة ·، والتي تظهر بهذه الصفة في قبر آي بوادي الملوك ، ( واسمها منقوش في خرطوش ملکی ) •

واستقر آی علی عرش ملوك مصر أربع سنوات ، وأظهر ازاء الاه أتون تسامحا يشهد بحقيقة ميوله العميقة (١٧٨) · وكان اشتراكه في القداس يوم جنازة توت عنج آمون ، خليقا بأن يلزمه الابقاء على الطقوس الجسازية الخاصية بالملك الشاب · ولما ارتقى العرش ، أظهر اخلاصيه لسلفه · وكان توت عنج آمون قد أجرى في محاجر أسوان نحت ته الين بديعين من الجرانيت الوردي لأسدين ليهديهما الى والده أمنحتب الثالب في معبده السوداني بصولب · وتم تكريس أحد التمثالين قبل وفاته ؛ ومن ثم تكفل آي باتمام هذا العمل ، ونقل التمتال الناني الى المعبد نفسه (١٧٩) ·

ولكنا لانفهم تماما حقيقة سلوكه فيما يختص بتمانيل الملان المجنازية • ذلك أنه بعد أن أقام معبده الجنازى الخاص ، زينه باشياء من بينها نمثالان لتوت عنخ آمون ، لم يكتمل في الواقع صلعهما • والحقيقة أنه اغتصب التمثالين • ويبدو هذا العمل مذهلا يصدم المشاعر ؛

بيد أنه لم يأته بالحظ السسعيد المنتظر ، فعند وفاته اغتصب حور م حب بدوره التمنالين والنقوش البارزة (١٨٠) ووسمها بخرطوشه .

ترى ما العلة فى اقدام الملك آى على اعتصاب تماثيل توت عنخ آمون ، بل نقاها من مكان الى آخر ؟ اهو الكرب الذى يستنعره رجل يترقب نهايته الدانية فيتعجل نزيين مصلاه الجنازى بتصاوير لا غنى عنها ، حىى ولو حرم معبد سلفه منها ؟ ان الطقوس الجنازية تقضى بأن يحتفل بشعائر الميت فى تواريخ معددة ، فكيف يتأتى للملك الحاكم آى أن يوفق بين هذا المقتضى الذى يتطلب منه شيئا من التضحية ، وبين مطامعه فى الحصول على بعض تماثيل سلفه الشاب ؟

هل كانت عنخسن آمون على قيد الحياة في تلك الآونة ؟ وهل كانت نقيم في مكان خلاف طيبة ؟ لم يصلنا أى أتر للملكة الشابة ، والمحت صورتها الرقيقة على هذا النحو في ظلمات الزمان ، وماذا نعلم عن غيرها من بنات الزوجين المارقين ؟ يبدو أن احداهن قد تزوجت «نقمات» ملك «أوجاريت» (١٨١) حسبما يتضح من قطعة من اناء وجد في راس مد شامرا » •

وفي الجبانة الملكية ٠ على مسافة ليست ببعيدة من قرية العمال المتخصصين العائدين مع رؤسائهم من مدينة المروق حيث كانوا مستقرين فيها بأعدادهم الكبيرة ، كان المفتشون يتولون حراسة الموتى من الملوك في تهاون أو اهمال مقصــود ٠ ومنذ جنازة توت عنخ آمون ، أثارت الأوصاف المذهلة لأكوام الذهب والفضة والحلى ، واعداد جميع الأدهان النفيسة والزيوت المودعة في المخزن مطامع بعض الناس ، واعتزم الجريئون منهم محاواة اقتحام المقبرة • لنا أن نتصور معنى دخول الغرف الأرضية السفلي حين يتم ذلك بحفر طريق ضيق يخترق السلالم والدهليز المردومين تماما بالأنقاض يسمح للانسان بأن يزحف بجسمه في مكان يكاد يخلو من الهواء حتى يصل الى الأعماق ؟ لقد تحقق هذا المشروع مرتين ، كما تبين من مجموعتي العلامات التي لم تزل واضحة في الطرقات المحفورة وعلى الأبواب الداخلية التبي سدت فتحاتها من جديد • وليس من الضروري الاعتقاد في وجود تنظيم دقيق لعمليات النهب هذه ، كما ظن المنقب • ومن العسير في الواقع أن نتصور أن اللصوص قد حملوا في المرة الأولى كل الأدهان ، وحملوا في مرة ثانية جميع المعادن : ذلك أن الاغراء كان شديدا يدفع الى الاسراع بحمل الأشياء الأقرب منالا من غرها • وعلى أية حال فان اللصوص كانوا يعرفون الأشياء التي يبحثون عنها وأين

نوجد ، فتركوا المؤونة المحنطة ، وحملوا الأدهان والزيوت · وقد تزودوا لعملية النهب هذه بقرب جلدية يصبون فيها السوائل الدهنية • وعشر على بعض مخلفات هذه القرب في المقبرة ٠ على ان معلوماتهم كانت أوسع من ذلك : ويبدو أنهم كانوا يعرفون الرسم التخطيطي للمقبرة • فاتجه اللصوص رأسا الى القاعة الشمالية الصغيرة حيث الصناديق الجميلة التي تحتوى على الحلى الذهبية الخاصة بالحفل الجنازي ، وهشموا الأختام وحملوا جزءًا كبيرًا من الحلي • ولما كانوا يعلمون ماجاءوا يبحثون عنه ، فانهم أهملوا تماما الصناديق السود الكبيرة ولم يمسوا أختامها ف وقد قلبوا مرتين أوضاع الأشياء ونظامها ، وأفرغوا على الأرض محتويات بعض قطع الأناث ليختاروا حاجتهم منها بأسرع ما يمكن • ومن المعتقد أن آخر من سطوا على المقبرة قد فوجئوا وهم منهمكون في عملهم ، فهناك كمية س الخواتم الذهبية مربوطة في قماش ، تركت في مكانها ولم يستطع اللصوص العودة لأخذها • وعندما تحقق مفتشو الجبانة من وقوع الاعتداء على المقبرة ، كان لزاما عليهم اخطار مايا ، وهو الذي يرجح أنه قد أشرف على حفر المقبرة · وكان مايا « مدير الأعمال في مكان الخلد » و « الكاتب الملكى ، و « مدير المالية ، على صلة وثيقة بالملك الشباب • وكان قد أودع في المقبرة يوم الجنازة النعش الخشبي الصغير الذي يكفل لسيده الحياة الأبدية (١٨٢) • وكان لزاما ارسال بعض المفتشين الأكفاء الى المقبرة • ومر هؤلاء من الطريق الذي شقه اللصوص ليعيدوا تنظيم الأثاث الجنازي المقلوب • على أنهم تعجلوا عملهم في تلك السراديب الخالية من الهواء ، وأعادوا وضع الأقمشة والحلي مي الصناديق المفتوحة بسرعة وفي غير نظام ، وأعادوا غلق الباب الموصل بين الغرفة الجنازية والردهة ، ونقلوا بعض قطع الأثاث التي وجدوها في الردهة ، فوضعوها متوازنة وانما في غبر عناية فوق كومة من الأشياء في ملحق المقبرة • ولم يهتموا فوق ذلك باعادة الزون الخشبي المذهب الصغير الى الملحق حيث كان مودعا به في أول الأمر ٠ على أنه لم يفت المفتشين قبل أن يغادروا المتبرة أن يعيدوا الكأس المرمرية البديعة المصنوعة على شكل زهرة اللوتس الى موضعها على عتبة الباب ، وهي الكأس التي تتبح للملك المبعوث حيا أن يشرب منها دواما رحيق الشباب •

واذا كانمايا يدرك الخطر الذى يتهدد مليكه فانه حجب من جديد مدخل المقبرة ، فسدها بطبقة سميكة من الحجارة الصغيرة التى شكلت من ذات الحين الأرضية المرتفعة في الوادى · وهكذا أسهم مايا لناني مرة في انقاذ توت عنج آمون ·

وانتهى حكم الملك آى دون أن يسمح بانفجار مراحل الحقد والكراهية أو بانتهاك معابد أتون و لما توفى الأب الالهى ، خلا الطريق أمام القائد حور م حب الذى كان يهنم بالشئون الداخلية للبلاد أكتر مما يهتم بالاستراتيجيه العسكرية ، لكى يدرك أخيرا غايته ، وأعاد التاريخ سيرته مثلما حدث فى عهد تحوتمس الثالث ، اذ ساعد كهنة آمون حور م حب على تقلد التاج ، وكان الاحتفال بعيد « أوبت » الكبير هو الفرصة المنشودة المنالية لاجراء هذا التتويج الذى كان أمره مدبرا منذ زمن طويل ،

عند هذا استطاع حور م حب أخيرا أن يحقق حلمه و كان لابه أول كل شيء أن يؤكد شرعية ارتقائه الى المنصب الذى يجعله على رأس المصريين ، ولو من الوجهة الشكلية · ويبدو أنه لم يعد ثمة بنت ملكية يمكن أن يجعل منها ملكة له ، اللهم الا فتاة واحدة ، هى ولاريب موت بخمت ، أحت نفرتيتي التي أصبحت زوجة لحورم حب منذ تتويجه · وكانت مذه الفتاة الجميلة تشاهد كثيرا في مدينة الكرة الشمسية ، وفي معيتها دائما فتاتان من الأقزام · ولعل التمثال النسوى البديع الجالس القرفصاء في مقدمة القارب المرمري ذي رأس الوعل ، الذي وجد في ملحق المقبرة ، يصور موت نجمت · وفي مؤخرة القارب نجد فتاة قزما ، كانت رلا ريب رفيقة لتلك التي كانت بلا شك الابنة الثانية لآى ، والمرضعة اللكبة تي .

ولم تحمل هذه الزيجة حورم حب على أن يحافظ طويلا على ذكرى الملوك الذين سبقوه مباشرة ، ومن ثم استهل أعمال الهدم التى باشرها فى فترتين . فبدأ باغتصاب آثار أسلافه وبخاصة توت عنح آسون وآى ، وفى مقدمتها التماثيل والمعابد ، من ذلك أن الرواق ذا العمد بمعبد الأقصر الذى يجرى فيه الاحتفال بعيد أوبت قد سطا عليه الكتاب البحاتون المكلفون بكشط أكبر قدر ممكن من أسماء توت عنخ آمون لطمسها ونقش أسماء الملك المجديد فى محلها ، وطبعت خراطيشه على جميع تماثيل أسلافه (١٨٣) ، على أنه كان يوجد فى الكرنك نصب تذكاري لم يشأ الاستيلاء عليه ، ذلك هو تمشال توت عنخ آمون ، وهو مستمل بجلد الفهد ، أمام الآله آمون ، وفى هيئة ملك قد انجز لفوره الشعائر الجنازية من أجل أبيه (١٨٦) ، وحطم حور م حب رأس وأطراف الملك وطمس من داخل الحراطيش أغلبية العلامات الهيروغليفية التى كتبت بها أسماء توت عنخ آمون ، ومع ذلك فانه لم يستبدل بها أسماءه كما فعل فى مواضع عنخ آمون ، ومع ذلك فانه لم يستبدل بها أسماءه كما فعل فى مواضع أخرى ، لقد ارتقى حور م حب العرش على أيدى كهنة آمون ، ولم يقسر

بنفسه عى أيه مناسبة خليفة للوك العمارنة · وكان العهد بعيدا حين سمى نفسه فى عصر الالحاد با \_ أتون م \_ حب · واذا لم يكن مناص من أن يجد لنفسه جدا فانه حقيق بأن ينادى أمنحتب الثالث حدا · وبذل كل مافى وسعه من ذكاء وحماسة ليعلن هذه « الحقيقة » ويحمل الكافة على التسليم بها عن طريق دعاية كبيرة لدرجة أن القوائم الرسمية فى عصر الرعامسة كانت تذكره باعتبار أنه الخليفة الشرعى لامنحتب التالث · وكانت حوليات بلاط هذه الأسرة التاسعة عشرة نفسها تحصى سنوات حكمه اعتبارا من اللحظة التى تسلم فيها أمنحتب الرابع مقاليد الحكم ، وهذا ما يمكن أن يفسر لنا كيف أن الكتابات المصرية قد قدرت عهده فى الحكم بما يناهز الحيسين عاما ·

ثم شرع فرعون الجديد في شن ضروب عنيفة من الاضطهاد ولكي يبرر اقترافها تبريرا وافيا ، نشر مرسوما عرف باسم « مرسوم حور م حب » ، نقش على نصب كبير في الكرنك وجد بالقرب من الجناح الغربي من الصرح العاشر ، ووصف في المرسوم الحالة المؤسفة التي كانت عليها البلاد في وقت ارتقائه العرش ، من تهاون السلطات العامة والفافة الشديدة التي نزلت بالشعب ، واستغلال الموظفين والقضاة لنفوذهم ، فقد كان الجنود يساعدونهم على ابتزاز مال الفقراء وسلب أرزاقهم وانصب اهتمام الملك قبل كل شيء على اقرار النظام وتحسين أحوال شعبه بمنحه بهجة الحياة وهناءة العيش ؛ ومن ثم فانه تكفل بمجازاة كل ضروب المظلم ، وتقرير عقوبات منالية توقع دون امهال : من ذلك أن الحونة كان الخونة كان يحكم بجدع أنوفهم ، وأصبح النفي عقوبة شائعة .

بيد أنه كان من الضرورى تحديد المسئولين عن الموقف الشديد المتدهور الذى توارثته البلاد من العهود السابقة • وكان هؤلاء المسئولون هم بالتأكيد الملوك الأربعة الأواخر • واستطاع حور م حب أن يوقع القصاص في عنف ، ويروى غليل الحقد المتولد من الجروح التى أصابت كبرياءه المفرطة ويثأر في الوقت ذاته لكهنة آمون الذين أقروا شرعية اعتصابه للعرش • وكان عنيفا رهيبا • وأرسل فرقا من العمال الى مدينة أخت أتون ، محوا معظم المبانى ، ونهبوها ، وحطموا كل شيء تحطيما منظما ، ثم صبوا الملاط في كل مكان •

وأجرى التدمير في طيبة أيضا · وحدث بعد ذلك في الوقت الذي قرر فيه حورم حب تشييد ثلاثة صروح جديدة في معبد آمون الكبير · وعند هذا فك جميع الأبنية التي كرسها للاله أتون الملوك الذين سبقوه

مباشرة على العرش ، واستخدم على هذا النحو في تشييد صروحه أكثر من عشرة الاف كتلة من الكتل العمارنية المنحوتة (\*) · ولم يكن كل هـــذا بكنير على الاله التقليدي • وجعل من نفسه البطل الذي رد الى معايد آمون وكهنته مكانتها واعتبارها ٠ بل لقد بلغ به الأمر أن يتنازل عن بعض من سيادة فرعون التقليدية فيجعل سلطته الملكية تابعة للسلطة الكهنوتيه تبعية كبيرة ٠ ووهب لالهه طريقا رائعا للكباش يوصل بين الكرنك والأقصر • وأقام أيضا مبان تمهد لتشييد بهو الأعمدة العظيم في الكرنك · وفي الوقت نفسه واصل في مثابرة واعيــة محاكمة كل الدين خدمواالمروق من قريب أو بعيد • ونهب قبر آي واعتدى بعنف ووحشية على صور وأسماء الزوجين الملكيين العجوزين • ولاريب أنه قد أمر أيضا باقتحام المخبأ الذي جمع فيه توت عنخ آمون كل مخلفات الأتاث الجنازى العمارني ومومياء الملك المجهول التي يضمها تابوت امرأة ٠ ولم يجرؤ أحد على تدمير الجثة من خشية خرافية ، ولكنهم كسروا مع ذلك الطوب اللبن السحرى الذى كان قمينا بأن يكفل حماية المقبرة وصد « جميع أعدائها » · وطمست صورة أخناتون المنقوشة على هيكل تي المذهب • وفي جبـانة النبلاء ، نبشت قبـور أفراد الحاشيه الذين كانوا أوفياء للملوك الراحلين ، والذين قرر حور م حب أن يلقى بهم في أغوار العدم والفناء · ولم يسلم « حوى » نائب الملك في النوبة من هذه الأعمال ، فلم نكن صور توت عنخ آمون وأسماؤه المنقوشة على حوائط مصلاه الجنازي هي وُحدها التي طمست ، وانما اعتدى بالمثل على صور ىائب الملك نفسه ٠ ( وكان حوى يقدس توت عنخ آمون لدرجة أنه أقر اسيده على نصب صغير \_ بمتحف القاهرة \_ بكل قدرات الشمس ، حتى القدرة على اعادة بصره اليه ، اذ يبدو أنه فقد حاسة البصر!) ٠

وجرت الأمور في الأقاليم على هذا النخو ، من الدلتا الى السودان ؛ فقد أنزل نقمته في كل مكان ، ولم ينس بصفة خاصة أخميم موطن بعض أفراد الاسرة المارقة فالنصب التي أهداها « نخت مين » الذي ينسب اليه عدد من أبدع شوابتي توت عنخ آمون قد فقدت ما كان عليها من أسماء الملك آي ، وعلى العكس من ذلك فأنه أرسل الى كل مكان فرقا من العمال تكتب من جديد أسماء اله طيبة وترمم أشكاله التي كان الملك المارق قد أزالها في الحقيقة بمثل ما أبداه حورم حب من قسوة وضراوة ، وتفنن

<sup>(</sup>ﷺ) زاد ما عشر عليه وما زال يزداد في الأيام الأخيرة على اضعاف ذلك العدد ( المراجع ) •

في أن يذكر في كل مناسبة الدور المشئوم الذي أداه أخناتون ، فلا يشير اليه الا باسم « المجرم » ولا حاجة الى المزيد من البيان لكي نسلم مع البعض ، بأنه كان قادرا على المعساونة في ازالة آي وعنخسس آمون من الوحود •

ويبدو كل شيء منظما ومنسقا في اللحظة التي وضعها حورم حب ، ذلك الدخيل « الفاضل » الذي أراد أن يضم اليه رواد « الاصلاح المضاد »، فلجأ الى ذلك التعصب الذي يرتكب الناس باسمه الكثير من الجرائم ٠ وثمة ثغرة وحيدة في المنطق الحقود لدى هذا الملك : ذلك أنه بذل كل المستحيل ليزيل من التاريخ كل أثر لتوت عنخ آمون « الذي كان يحب طيبة أكثر من اله المدينة نفسه ، ، ولذلك فانا لانفهم لم لم يقم بنهب قبره ؟ ترى هل كان في ذلك مستجيبا لدواعي الاحترام الاخير الواجب نحو الموتى ، والذى روعى فى شأن آخر أبناء أمنحتب الثالث الذكور ، أم كان حائفا من القصاص شبه الالهي ؟ ولم يتردد في انتهاك مقبرة آي وتي ، رلكنه كان يرى ولا ريب ألا ينتهك حرمة الجسد المقدس ، وانما يجبر الجُثْــة الفانية البائسة المهجورة في سكون وادى الملوك على الصمت والفناء التام ، بعد أن حول لمسلحة المعبد الجنازى وجميع التماثين الموجودة التي تنتمي الى آخر فرع الملوك الذين حملوا اسم تحتمس وامنحتب ولعلنا في الواقع نرى في هذه الرعاية غير المتوقعة من حور م حب أثراً لتدخل جديد من جانب الكاتب الملكي ، مدير الأعمال في مكان الخلود ، مايا ، الصديق الوفي (١٨٥) ، ذلك لأن هذا الرجل ذا الكفاءة الممتازة ، والوجه المنتظم القسمات يدرجة مدهشة ، كما تشهد بذلك تماثيله المحفوظة في متحف ليدن ، كان يتمتع بثقة حور م حب الذي كلفه يترميم مقبرة تحوتمس الرابع التي وقع بهسا ضرر شديد بسبب السرقات التي حدثت فيها ٠ وكان مايا يشرف على الجبانة ويسهر على سلامة فبر مليكه ٠ بيد أنه لابد من التسمليم بأنه لو كان حور م حب القوى قد أمر بتخريب مقبرة توت عنخ آمون لما فاته أن يضم الى خزائنه كل الثروات التي كانت في المقبرة والتي لم يكن يجهل وجودها • وعلى ذلك بجب قبول النظرية الأولى · فحور م حب الذي كان يتكلم باسم القانون والعدالة كان خليقا بأن يعطى الفرصة لأول واحد من أولئك الذين انحنوا من جديد أمام محراب آمون • ولسكنه تركه من ذَاك الحين محروما من الطقوس والصلوات التي لم تعد التماثيل وأسماء الميت بقادرة على بعثها في الأقداس ، بعد أن انتهكت • بل انه توصـل الى محوه من القائمة الرسمية لفراعنة مصر •

بغي على المنوفى ( توت عنح آمون ) أن يبلو السحر المنبئق من شعائر الدفن وفعالية المصنوعات الجنازية المفعمة بالخيال التى آحيط بها ، والتي تقابل دائما في كل الأشياء على وجه التقريب هذين المطلبين الملحين : مطاردة الشياطين ، والبعث في الحياة المجديدة . ففقد اثقل كاهله بأخطاء لم يقترفها أبدا ، وقدر عليه منذ مولده أن يسهم في أفعال بأوامر غيره ، ولم يكد يبدأ في تلمس طريقه حتى وافاه القدر المحتوم فانتزعه من دنيا الأحياء ، ثم قدر عليه بعد وفاته أن يضيف العمل اليائس الذي أقدمت عليه أرملته الى المصير الفظيع الذي بدأ أنه يطوى كل هذه الأسرة ، وذلك حين أرادت تلك الأرملة التي تركها على العرش أن تسلم الأرض المحبوبة الى سلطان الأجنبي ،

ومع ذلك فقد كانت الآلهة تحرس أولئك الذين قضى توت عنغ آمون حياته القصيرة في «تكريس صور » من أجلهم ، وكان في المستطاع ابطال لعنة حور م حب ، فعلى الأثر التذكاري الخاص بالملك الشاب في الكرنك ، وتحت الجس المكسو بالذهب ، في الحجر عند الزاوية اليمني من ازار الملك ، بقى الاسم المنقوش محجوبا عن الأنظار ، فسلم على هذا النحو من الدمار ، وفي استطاعتنا اليوم أن نحظى برؤيته على التمثال المحقوظ في اللو فر (١٨٦) ، وكان من الضروري ضمان الرحلة الآخروية التي لابد للميت أن يقوم بها في ظلمات المقبرة ، وكان عليه أن يبلو اعتداءات « روح الشر » الجائرة ، مثله مثل أوزيريس الذي « صنع له الصور وشيد له الدار كما فعل في البداية » ، ومع ذلك فسوف تعلن براءته أخيرا بعد محاكمة طويلة للغاية ، وانصرمت ثلاثة آلاف سنة ، وسقطت الأختام السليمة التي تشرف عليها صورة أنوبيس المنتصر الذي تغلب على العقبات ،

ومنذ اليسوم ، أصبح من الميسور عرض تابوته الأول المذهب في قبره بوادى الملوك على أنظار الزوار الذين بدءوا يتوافدون على القبر: فلقد عاد توت عنخ آمون الى الظهور كأنه الشمس الجديدة التي أشرقت على الأفق بين الجبال (١٨٧) .

ولا ريب أن كارتر وكارنانارفون قد رفعا لعنهة حورم حب حين منحا آخر أبناء تى حياة جديدة حاول بعضهم أن يحرمه منها أبد الآبدين ·

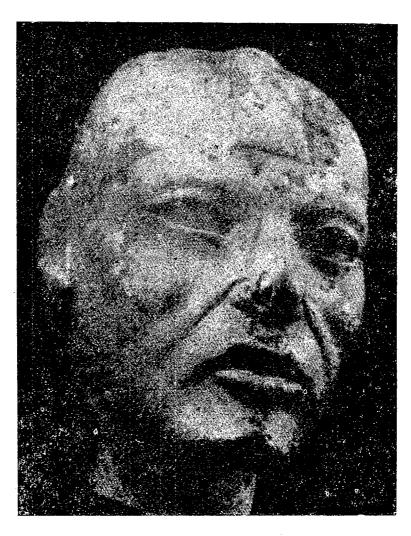

١٧٨ ـ رأس يفترض لآى الذي أصبح فرعونا ( متحف القاهرة )



١٧٩ ... اسد كرسه توت عنخ آمون في معبد صولت ( المتحف البريطاني )



١٨٠ ... توت عنج آمون يبخر الاله آمون رمقش بارز اغتصبه حورم حب .. معبد الأقصر ٠

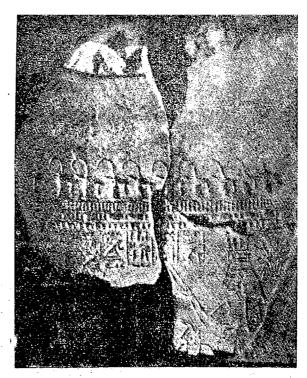

۱۸۱ ـ قطعة من «اناء الزواج وجدت في راس شمرا اوجاريت وتبدو اميرة عمارتية وهي تحيي زوجها نقبات (متحف دمشق)

١٨٢ ... تمثال الملك الراقد في تابوته الخشيي (. أهداه مايا )





۱۸۳ ـ حودم حب ( وكان قبلا اتوت عنخ آمون ) والهه ( المتعف المصرى بتورين )



١٨٤ ـ القارب المرمري المزين بالصورة التي يغترض أنها للأمرة موت نجمت

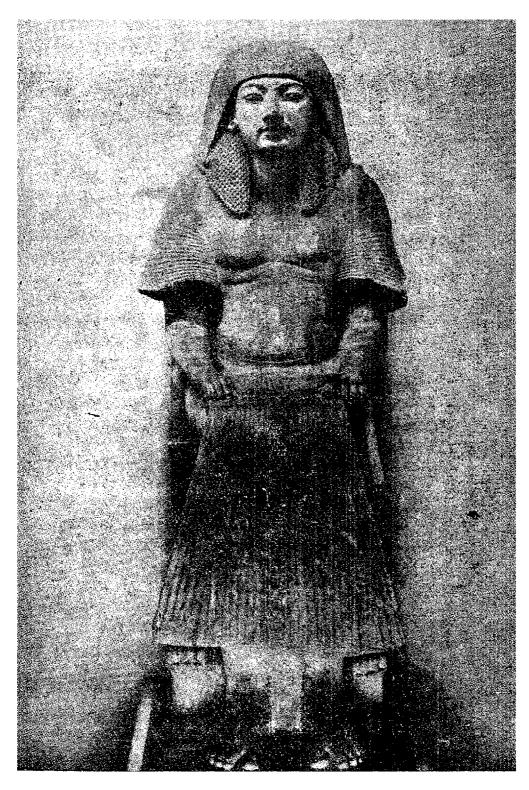

١٨٥ ـ مايا ، مدير المالية في عهد حورم حب ( متحف ليدن )

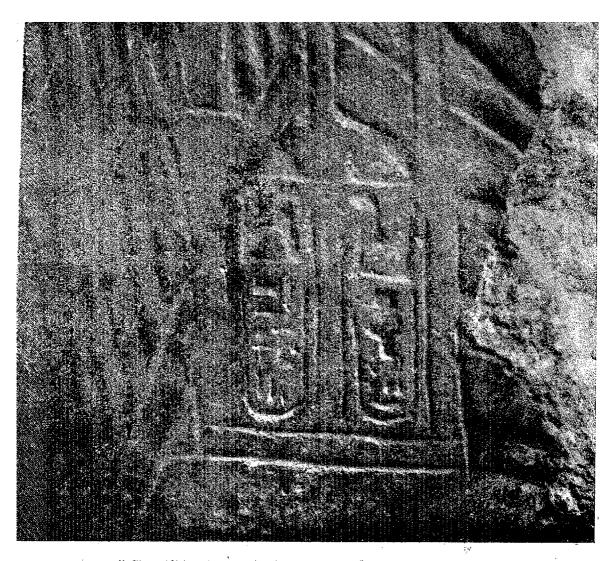

١٨٦ ــ اسماء توت عثخ آمون وقد ســــلمت من التدمير على التمثال التدكاري بالكرنك ( متحف اللوفر )



١٨٧ \_ مسند رأس الملك وهو من العاج ومحلى بصور الله الجو وأسدى الأفق ه

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



١٨٨ ـ احد تماثيل توت عنج آمون الصغيرة التي استخدمت في رجلات الحج الجنازية

# شخوص المأساة

## AMENOPHIS III

امنحتب الثالث

من ملوك الأسرة الثامنة عشرة ، وخليفة تحوتمس الرابع وابنه من موت م ويا ، زوج تى ، ووالد أمنحتب الرابع ـ أخناتون ، وربما نحوتمس آخر مجهول متوفى قبل أن يرتقى العرش ، وكذا والد سننح كا رع ، وتوت عنخ آمون ، والأميرة سات أمون التى تزوجها ، وعدد آخر من الأميرات أخيرتهن باكت أتون ،

# أمنحتب الرابع - اخناتون AMENOPHIS IV - AKHENATON

من ملوك الأسرة الثامنة عشرة ؛ « المارق » الذى أبطل مؤقتا عبادة آمون لأسباب سياسية ودينية ، وجعل السيادة لدين أتون • وقد هجر أمنحتب الرابع العاصمة طيبة وأسسى مدينة أخت أتون ( تل العمارنة حاليا ) ، مدينته الجديدة ، حيث أقام مع الملكة نفرتيتى وبناتهما الشعائر لأتون في معابد هائلة أقيمت عنى نمط جديد ا وفي أواخر حكمه ، قام هذا الملك المسالم بدرجة لم يكن يستطيع معها الخفاظ على الامبراطورية الصرية الشاسعة ، بمحاولة للتقرب من كهنة آمون الأقوياء في طيبة ، عن طريق شريكه في الحكم وزوج ابنته سينمخ كا رع الذى حل محل الملكة نفرتيتى في وظائفها الرسمية ، بعد انفصالها عن الملك • ولسنا نعلم شيئا عن نهاية هذا الملك السابح في الخيال ، الذى لم يكن لشخصيته مثيل في تاريخ مصر ، بيد أن عقيدته ، رغم فشل تطبيقها ، قد طبعت المضارة المصرية بطابع عميق •

من كبار الموظفين ؛ لعب دورا خطيرا في عهد أمنحتب الثالث · تقلد الكثير من الوظائف ، منها : « أمين أسرار الكب » ، و « رئيس تشريفات عيد آمون » ، و « رئيس المجندين » و برز في منصب « رئيس كل مصانع الملك » ( وبخاصة في نقل تمتسالي ممنون لمعبد أمنحتب الثالث المجنازي ) · وفي أواخر أيامه أصبح مدير أعمال سات آمون ، بنت أمنحتب الثالث وزوجته الثانية · أدرك من العمر مائة وعشر سنوات ، وهو سن الحكماء ·

AY

من ملوك الأسرة الثامنة عشرة ، زوج تى « مرضعة » نفرتيتى ، وقد يكون أبا لنفرتيتى • كان قبل أن يغتصب العرش ، فى عهد امتحتب الرابع « الأب الالهى » و « قائد جميع فرسان صاحب الجلالة » ( قائد المركبات الحربية ) ، وكاتب الملك الحاص ، ارتقى العرش خليفة لتوت عنح آمون ، وكان مستشاره الممكف • تزوج على ما يحتمل عنخست آمون ، أرملة توت عنح آمون ، ليدعم شرعية ارتقائه العرش ، ولكن ليس ثمة ما يؤيد ذلك •

BAKETATON باكت أتون

أميرة من الأسرة الثامنة عشرة ، بنت أمنحتب الثالث وتى ؛ وأخت توت عنخ آمون ، وأمنحتب الرابع ، وسنمخ كا رع ، وسات أمون ؛ أخت روج نفرتيتى .

BEK L. L.

ابن النحات « من » Men ؛ وكان هو نفسه نحاتا مقربا الى الشاب أمنحتب الرابع ــ اخناتون ، الملك المارق الذي كان يعطيه تعليماته ليخلق الأسلوب الجمال الجديد .

NIQMAT Est

ملك أوغاريت (راس شامرا) · من معاصرى فراعنة نهاية الأسرة الثامنة عشرة . يرجح أنه تزوج بمصرية قد تكون احدى أميرات أسرة العمارنة .

ملك بابل على عهد توت عنخ آمون · كان يرغب في تأييد هذا الملك الشاب ضد دولة أشور الناهضة ·

# TADOUHIPA

تادوخيبا

أميرة ميتانية ، ابنة توشراتا ملك نهارينا (ميتاني) . بعثت الىحريم أمنحتب الثالث في العام ٣٦ من حكم هذا الملك . ويبدو ،بعد وفاته، أنها أدخلت الى حريم ابنه أمنحتب الرابع ــ أخناتون .

#### TAEMOUADJSY

تام واجسى

أخت أو زوجة «حوى» نائب الملك في النوبة في عهد توت عنيخ آمون . كانت «مشرفة» على حريم هذا الملك .

#### THOUTMES

تحوتمس

أمير غير معروف من الأسرة الثامنة عشرة ، لم يرد ذكره الا فى سوط وجد فى مقبرة توت عنخ آمون وعليه كتابة تجرى كالآتى : «ابن الملك ، قائد الفرق ، تحوتمس » • ويغلب على الظن أنه كان ابن أمنحتب الثالث وتبى ، وأخا توت عنخ آمون .

#### THOUTMOSIS IV

تحوتمس الرابع

فرعون من الأسرة الثامنة عشرة · تزوج موت م ويا التي أنجبت أمنحتب الثالث الذي خلفه على العرش .

#### THOUYA

تويا

زوجة « يويا » وأم الملكة تيى ، وعانن ، وربما أيضا آى • كانت «رئيسة حريم آمون» فى طيبة ، وكانت فى أخميم «رئيسكة حريم مين» .

زوجة آى و «مرضعة» الملكة نفرتيتى . أصبحت ملكة عندما اغتصب آى العرش بعد وفاة توت عنخ آمون .

TIYI

تبيي

ملكة من الأسرة الثامنة عشرة ، زوجة أمنحتب الشاك ، وأم امنحتب الرابع ، وتحوتمس ، وسمنخ كارع ، ، وتوت عنخ آمون ، وسات آمون ، وباكت أتون ، وعدد آخر من الأميرات .

كانت تيى فى الغالب من أصل نوبى ، لا من دم ملكى . ولا ريب أن زواجها من أمنحتب الثالث الذى جعل منها «الزوجة الملكية العظمى» كان يعتبر ثورة حقيقية . كانت المرأة ذكية عاقلة ، قامت بدور سياسى هام ، وأسهمت فى الحفاظ على مصالح الامبراطورية ، وعلى الأخص فى أواخر حكم أمنحتب الثالث وخلال معظم التجربة العمارنية التى قام بها أمنحتب الرابع .

TOUSHRATA

توشراتا

ملك ميتانى ، معاصر ، وحليف لأمنحتب الثالث ، وأمنحتب الرابع وقد تزوج كل منهما بأميرة ميتانية على الأقل ، وجعلها زوجة ثانية له ، وفى عهد توشراتا ، بدا شوبيلوليوما ، ملك خاتى أو خيتا ، يهاجم بلاد الميتانى . وبعد محاولة فاشلة ، فى عهد أمنحتب الثالث ، الذى أرسل فرقا عسكرية لنجدة حليفه ، انتهز شوبيلوليوما تقاعس أمنحتب الرابع وجموده والأزمة الدالخلية التى اجتازتها مصر بعد وفاة الملهلك المارق ، ليستولى على بلاد الميتانى رغم منافسة الأشوريين له ، واختفى توشراتا فى خضه مغذه المعارك ، ولعله قتل ، وأصبح ابنه وخليفته «ماتيوازا» تابعا للخيتيين .

TOUTANKHAMON

توت عنخ آمون

من ملوك الأسرة الثامنة عشرة ، ويرجح انه ابن امنحنب النالث وتبى . تزوج غنحسن آمون ابنة أمنحتب الرابع ونفرتيتى . ارتقى

العرش في سن التاسعة وتوفى في الشامنة عشرة · أعاد رسميا ديانة آمون بعد نكسة المروق العمارني · وقد اشتهر توت عنج آمون بفضل اكتشاف هوارد كارتر في عام ١٩٢٢ لكنزه الجنازي المحفوظ الآن بمتحف القاهرة .

TOUTOU

توتو

وزير الخارجية في العمارنة على عهد أمنحتب الرابع · خان قضية مليكه حين تواطأ مع الخائن عزيرو صاحب أمور ، الذي كان من أتباع فرعون ، وأسهم بذلك في تدهور نفوذ مصر في آسيا في هذا العهد · وغير مستبعد أن يكون اشترك بالمثل في المؤامرة التي أودت بحياة يب ادى ، ملك بابل التعس ·

**GILOUHIPA** 

جيولوخيبا

ابنة شوتارنا ملك ميتانى (ناهارينا) ، والزوجة الثانية لأمنحتب الثالث • وقد أصدر الملك مجموعة خاصة من الجعلان التذكارية بمناسبة هذا الزواج ، روى فيها أن الأميرات جاءت فى صحبة حاشية من ١٧٧ سيدة من سيدات الشرف والحدمة •

HIKNEFER

حقانفر

ابن أمير نوبى ، ربى فى مدرسة «أطفال الكب» ببلاط فرعون ، ومعاصر لتوت عنخ آمون . كان أميرا لعنيبة (ميعام) بالنوبة ، حين جمع «حوى» نائب الملك ألجزى العظيمة الوفيرة التى قدمها الولاة الجنوبيون لمصر . دفن على الضفة الشرقية للنيل فى النوبة ، فى الموضع الذى تقسوم عليه اليسوم بلدة توشكا (\*) حيث كشف عن قبره منذ وقت قليل .

HOREMHEB

حورم حب

قائد الجيش ، ثم آخر ملوك الأسرة الثامنة عشرة . كان الدور الذي لعبه في عهد امنحتب الرابع وتوت عنخ آمون رئيسيا . وقد جمع

<sup>(\*)</sup> غمرت بمياه السد المعالى الآن ( المراجع ) •

في شخصه أعظم الألقاب التي يطمح اليها الجميع ، في مجال الادارة المدنية والعسكرية في البلاد . اغتصب العرش بعد موت آي ، فأصلح الموقف السياسي والحربي في الامبراطورية ، بهمة وحزم ولاحق بحفده المضطرم المروق الأتوني ، وذكرى مبدعه امنحتب الرابع اخنانون ، وسعى جاهدا لمحوه من التاريخ ، ولعله ، لكي يضفي على اغتصابه للعرش مظاهر الشرعية ، على أقل تقدير ، ويلتحق بالأسرة المالكة ، قد تزوت « موت نجمت » أخت نفرتيتي ، وابنة آي وتي على الأرجح ، أي الذي كان هو الآخر ملكا مغتصبا للعرش .

نائب الملك في النوبة على عهد توت عنخ آمون . كان ابنا لأحــــ كبار موظفي أمنحتب الثالث . وكان في عهد امنحتب الرابع يحمــل القاب «رسول الملك في كل البلاد الأجنبية» و «الأب الالهي» و «حامل المروحة عن يمين الملك» و «المشرف على ماشية آمون في بلاد كوش» (\*) و «مدير بلاد الذهب لسيد القطرين» و «بطل صاحب الجـــلالة في الفروسية» . تقلد أمور النوبة على يدى توت عنخ آمون ، واظهر من حسن الادارة والحكمة ما حقق الثقة التي وضعها فيه سيده .

حويا AYUUYA

رئيس خدم الملكة تيى فى أملاكها بأخت \_ أتون . وتنهض النقوش البارزة فى مقبرته التى أنشئت بتل العمـــارنة شاهدا على اقامة أقارب اخناتون فى مدينة قرص الشمس .

رع موسى RAMOSE

وزير الجنوب في عهد امنحتب الثالث ، اشتهر قبره في طيبة بجمال الزخرف ، وما تجلى فيليه من فن يمت الى الطرازين الطيبي والعمارني ، اذ عاصر الحكم المشترك ، أسهم في حفلات العيد اليوبيلي الأول في معبد صولب في قلب اقليم النوبة ، ،

<sup>(﴿</sup> بِلاد النوبة العليا ( المراجع ) •

ملك ببلوص (\*) • كان وفيسا لمولاه أمنحتب الرابع الذى قصر وزراؤه فى نقل الأخبسار اليه فترك ريب آدى دون أية معونة ضمه هجمات الأموريين التى شسنها عزيرو بمساعدة شسعب الخابيرو • وقد استطاع توتو وزير الخارجية ببلاط العمارنة ، وكان متواطئا فى الغالب مع عزيرو التابع الخائن ، اسستطاع أن يفسر الموقف بصسورة تلائم مصلحة عزيرو لسيدة أمنحتت الرابع الذى أمر باجراء تحقيق ولم يؤد التحقيق الى نتيجة حاسمة • وفى النهاية ، قبع يب ادى المسكين مغلوبا على أمره فى مدينته ، بعد أن تخلى عنه ألجميع ، واختفى من مسرح الأحداث التاريخية ، مقتولا فى الغالب •

ZANNANZA

زانانزا

أمير خيتى ، ابن شوبيلوليوما ، وخطيب عنخسن آمون أرمله توت عنخ آمون · اغتيـل بأمر حورم حب الذى كان قائدا للجيش فى ذلك الوقت ، وذلك حينما كان مسافرا الى مصر ليلحق بعنخسن آمون ·

SATAMON

سات آمون

من أميرات الأسرة الثامنة عشرة ، ابنة امنحتب الثالث وزوجته ، وأخت لثلاثة من الملوك : امنحتب الرابع ـ اخناتون ، وسمنخ كارع ، وتوت عنخ آمون .

SETEPENRE

ستب ن رع

من أميرات الأسرة الثامنة عشرة ، والابنة السمادسة لأمنحتب الرابع ونفرتيتى .

SMENKHKERE

سيمنخ كارع

من ملوك الأسرة الثامنة عشرة شريك أمنحتب الرابع - اخناتون في الحكم وزوج ابنته وخليفته في الملك • ولعله كذلك أخوه ، ومن ثم فهو على الأرجح ابن أمنحتب الثالث وتيى .

<sup>\*</sup> ميناء جبسل بلبنان ــ المراجع

ملك الخيتيين ، ومن معاصرى أمنحتب الثالث وأمنحتب الرابع وتوت عنخ آمون ، دعم بسياسة الغزو التى انتهجها سيادة الخيتيين الجديدة في آسيا .أخضع ملك ميتاني لسلطانه ، وأخضع كذلك ملك أمور (وتابعيه في فينيقيا وفلسطين) ، فأصبح شديد الخطورة على الامبراطورية المصرية ، ثم اضطرم الصراع بين الدولتين الكبيرتين في عهد فراعنة الأسرة التاسعة عشرة .

عانن

# AANEN

« ثانى كهنة آمون » ، و « الكاهن الأكبر لرع أتوم » ، وأخو الملكة تى ، ومن ثم قُهو ابن يويا وتويا .

عبدي عشرتا

# **ABDESHIRTA**

ملك آمور أو أمورو ، وهي سورية حاليا ) ، أبو عازيرو وخليفته . كان تابعا من الوجهة الرسمية لفرعون مصر ، ودكنه تحالف مع ملك الحيثيين شوبيلوليوما ضد الميتاني صديق مصر ، وأتباع فرعون الأوفياء في آسيا • كان معاصرا لأمنحتب الثالث •

AZIROU

عزيرو

ملك أمور (سوريا) ، ابن عبدى عشرتا ، من معاصرى أمنحتب الشالث ، وبصفة خاصة أمنحتب الرابع وتوت عنخ آمون ، تابع سياسة أبيه ، واستطاع ، بحماية حليفه الخيتى من جهة ، وبالتواطؤ مع بالاط العمارنة من جهة أخرى ( انظر توتو ) أن يستولى على بعض الموانى الغنية على ساحل فينيقيا ، وبلغ من دهائه أن أدخل في روع فرعون ، حين حضع القابلته وتبرئة نفسه أمامه ، أنه من أتباع قرعون المخلصين ، وأنه يدافع عن مصالح مصر على حدود الامبراطورية ، كان عزيرو أداة في يد شوبيلوليوما أكثر مما كان حليفه ، وقد أجبره شوبيلوليوما في أواسط القرن الرابع عشر قبل الميلاد على أن يكون تابعا له ، خاضعا لسيادته ، وهكذا أصبح هذا الامورى ملتزما بدقع الجزية للملك الخيتي في الوقت الذي كان فيه تابعا لمصر بصفة رسمية ،

ANKHESENPAATON

أميرة من الأسرة الشامنة عشرة ، ثالثة بنات أمنحتب الرابع ونفرتيتى · زوجة توت عنخ آمون وابنة أخيه وزوجة أخيه · أنجبت فتاة. من زواجها الأول بأبيها : تلك هي عنخسن با أتون ـ تاشيرى ·

وتغير اسم عنخسن با أتون الى عنخسن آمون بعد تتويج توت عنخج آمون واعادة توطيد ديانة آمون و

# ANKHESENPAATON-TASHERY 6

عنخسن باأتون ـ تاشيري

أميرة من الأسرة الثامنة عشرة ، ابنة عنخسن با أتون التي أنجبتها من زواجها بأبيها أمنحتب الرابع • كانت في الوقت نفسه ابنة أخ توت عنخ آمون ، وابنة زوجة أخيه ، وإبنة زوجته •

## KYA

کیا

أميرة مجهولة ، ذكرت في الوثائق مرتين على الأقل بصفتها زوجة ثانية لأمنحتب الرابع \_ أخناتون .

#### MAHOU

محو

رئيس الشرطة في أخت أتون (بتل العمارنة) . حافظ على النظام. في المدينة المارقة ، وكان من بين أنصار الملك الأوفياء .

## MERITATON

مريت أتون

من أميرات الأسرة الثامنة عشرة ، وكبرى بنسات أمنحتب الرابع ونفرتيتى . أصبحت زوجة أخى والدها توت عنخ آمون ، وذلك زواجها من سمنخ كارع .

#### MERITRE

مریت رع

أميرة مصرية ، يقول بعض المؤلفين انها ربما كانت واللاة توت عنج آمون . من أميرات الأسرة النـــامنة عشرة ، تانى بنـــات أمنحتب الرابع وفقرتيتي ، توفيت في حوالى العام الثاني عشر بالعمارنة .

مايا

MAYA

«مدير أعمال البناء في مكان الخلود» و «مدير الخزانة» في عهد توت عنخ آمون • كرس باسم مليكه صورة جنازية تعتبر من أندر التحف التي تشمه في مقبرة الملك على مقدار وفائه وحبه لمليكه • ويبدو أنه قد بذل كل ما في وسعه في القيام بوظيفة مدير الجبانة ، فسهر على أمن وسلامة مقبرة سيده المحبوب • وقد اكتسب همذا الموظف ثقة حورم حب ، وكان له وزيرا للمالية .

من

MEN

نحات أمنحتب الثالث ، وزعيم المدرسة الفنية التقليدية . كان أبنه بك رائد المدرسة الجمالية الفنية الجديدة في عهد أمنحتب الرابع - أخناتون .

# MOURSHIL II

مورشيل الثاني

ملك خيتى كان ، ابن شوبيلوليوما وخليفته ، محرر حوليات أبيه ، وأخو زانانزا ، خطيب عنخسن آمون أرملة توت عنخ آمون .

## MOUTEMOUIA

موت م و یا

ملكة من الأسرة الثامنة عشرة ، زوجة تحوتمس الرابع وأم المنحتب الثالث .

#### MOUTNEDJEMET

موت نجمت

ملكة من الأسرة الشامنة عشرة ، كانت بنت آى وتى ، وأخت نفرتيتى . تزوجت بالتساكيد حورم حب الذى أصبح بذلك صهر آى وخليفته الشرعى على عرش الفراعنة .

«كاتب ملكى» و «حامل المروحة عن يمين الملك» و «قائد الجيش» في عهد توت عنح آمون. كرس من أجل هذا الملك خمس دمى «شوابتى» وجدت في مقبرة الملك الشاب، وتشكل مع التمثال الجنازي الصغير الذي قدمه «مايا» المخلص ، الأمتعة الوحيدة التي أهداها الأهالي المدنون الى الملك وضمت الى أثاث الملك الجنازي،

# نفر نفر و أتون ـ تاشيرى 'NEFERNEFEROUATON-TASHER'

أميرة من الأسرة التامنة عشرة ، رابعة بنات أمنحتب الرابع ونفرتيتى .

# NEFERNEFEROURE

نفر نفرو رع

من أميرات الأسرة الثامنة عشرة ، خامسة بنات أمنحتب الرابع ونفرتيتي .

#### NEFERTITI

نفرتيتي

ملكة من الأسرة الثامنة عشرة ، ربما كانت ابنة آى ، وابنة زوج تى ، ولكنها ليست أميرة ميتانية كما زعم بعض المؤلفين . تزوجت من أمنحتب الرابع \_ أخناتون ، وأنجبت منه على ما هو ثابت ست بنات على الأقل .

نعبت دورا هاما الى جوار زوجها ، اذ كانت المكمل الضرورى لشخص اللك فى النظام الدينى الأتونى . فالواقع انه بفضل الزوجين الملكيين وبالزوجين المتحدين وحدهما ، كانت الحياة التى يمنحها اتون حقيقة بأن تنتقل الى جميع الكائنات على وجه الأرض ، على انها انفصلت عن زوجها امنحتب الرابع اخناتون فى أواخر حكمه .

ولقد خلد جمال هذه الملكة وحسنها بفضل تمثالها النصفى الذائع الصيت المصنوع من الحجر الجيرى الملون بمتحف برلين .

HANIS

سفير مصر في الفترة التي مات فيها توت عنج آموت · عمل وسيطا بين شوبيلوليوما ، وعنخسن آمون ، ليدبر زواج الامر الحيني «زانانزا» من أرملة توت عنخ آمون .

PANEHESY panelesy

كاهن أتون الأكبر بالعمارنة . وجدت مخلفات بيته وقبره في مدينة الكرة الشمسية .

YOUY<sup>A</sup>

أبو الملكة تيى ، وزوج تويا . كان «أبا الهيا» ومن كبار مونى آمون الكهنوتيين فى طيبة ، وكان فى أخميم «كاهن مين» و «منصيد ثيران مين» .

YOUTY <u>g</u> z

كبير نحاتى تيى . صنع تمائيل لباكت أنون آخر بنات تبى · بقى قبره المشهور بنقوشه البارزة في تل العمارنة .

# فهرسس

| الموضوع الصفحة                       |            |      |    |     |     |     |     |
|--------------------------------------|------------|------|----|-----|-----|-----|-----|
| نصـــادين ،، ،، ٠٠ ٠٠ ٠٠             |            |      |    | ••  |     |     | ٥   |
| عود الى الماضي                       |            |      |    |     | • - | ••  | 77  |
| عالم الموتى ُوالأحياء في غرب طيبة    |            |      |    | ٠   | ٠.  |     | 77  |
| لمقبرة م. م.                         | ••         |      |    | ••  | ٠.  |     | ٥٧  |
| ىهد تىــوت عنخ آمون                  |            |      | •• | ٠.  |     |     | ۲۰۱ |
| نوت عنخ آمون تحت شارة العاصمتين      | ى <i>ن</i> |      |    |     | •   |     | 127 |
| نب خيسرو رع                          | ••         | • *• |    |     |     | ••  | ۱۸۰ |
| وفياة الملك والاعداد للخلود          |            |      |    | • • |     | • • | 377 |
| لاله الميت الذي لابه أن يولد من جديد |            |      |    |     |     |     | ۲٦٧ |
| الملكة ذات الأزواج الشــــلانة       |            | .,   |    |     |     |     | ۳٠٣ |
| شيخوص المأساه                        |            |      |    |     |     |     | 472 |

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب رقم الايداع بدار الكتيب ١٩٧٤/٤٣٥٢



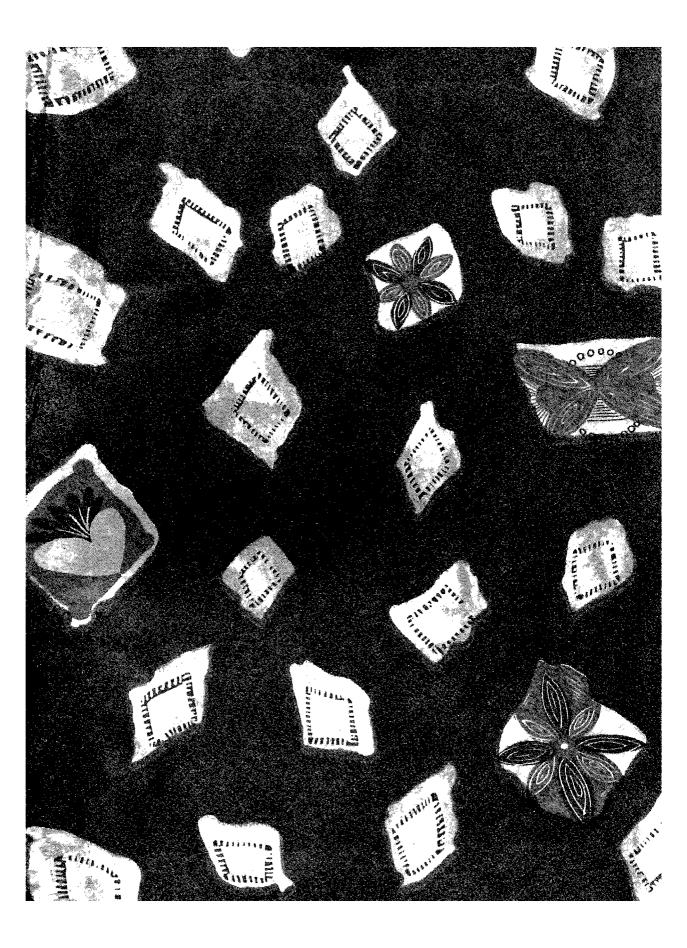

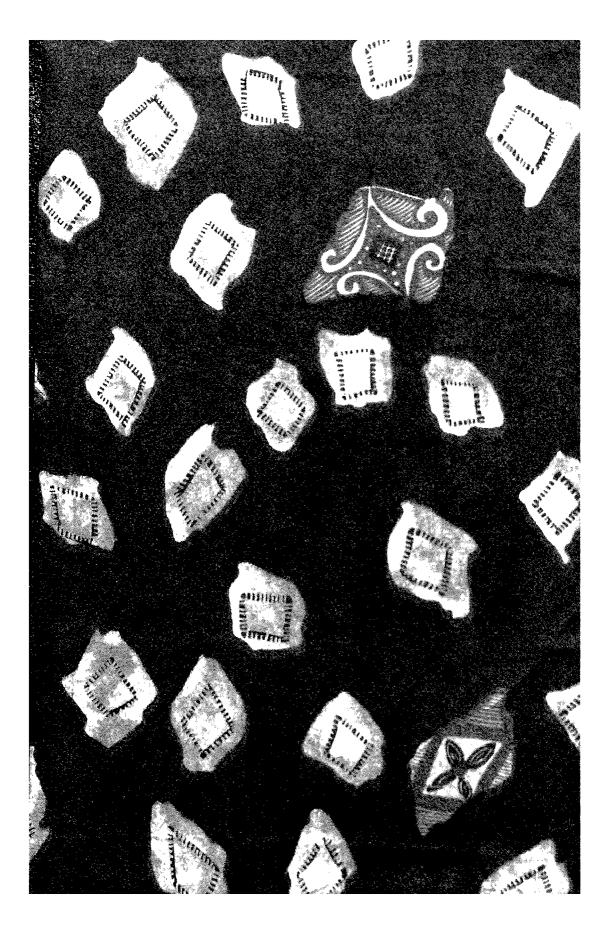

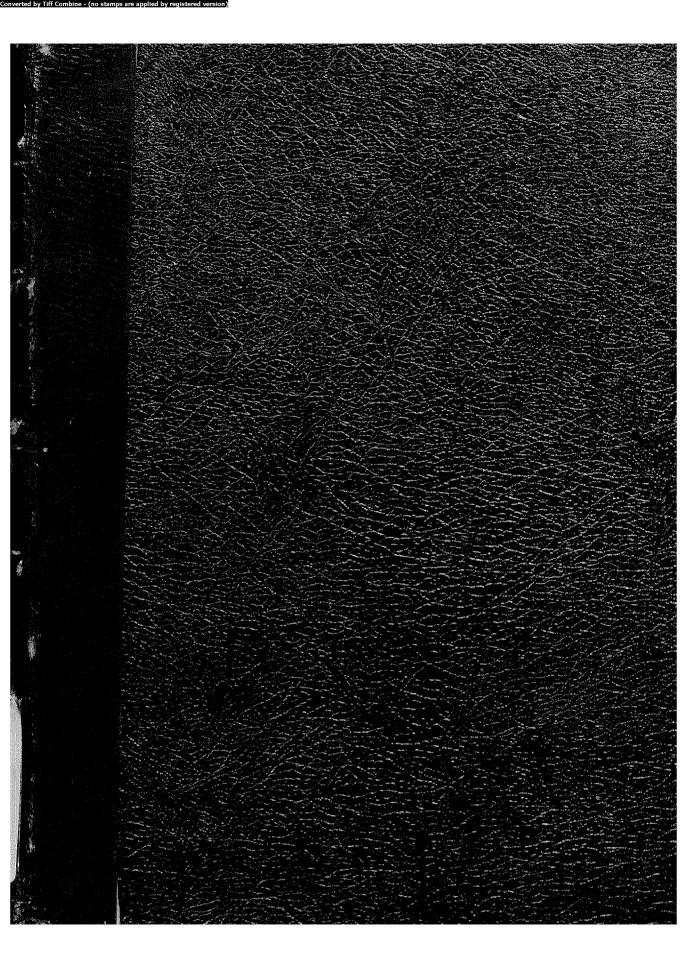